

LIBILIRY
OF BEIRUT

M. MAKHOUL BINDERY 4 NOV 1972













أمرت بتعريب هذا الكتاب الجليل تأليف بطل الحرية وأحد القائمين بهذا الانقلاب العثماني نيازي بك الشهير ، وكما أن صاحبه الهمام لم يلتزم في تحريره بلاغة الانشاء مع طول باعه فيها لم أجد بداً من النسج على منواله والتزام الطرز الجديد في الكتابة العربية كما هو متعارف في الجرائد .

ومن اطلع على شيء مما جرى به قامي عرف الفرق الكبير بين اجادة التأليف واجادة الترجمة . فقد اليت ببعض ألفاظ لم تجر في كلام العرب كالفدائيين والاحساس والوطنية والجمعية ولكن المعاني العصرية لا تستغنى عن مثل هذه الكلمات المستعربة . فأرجو من رجال البلاغة ممن سيقفون على هذا الكتاب ان يقدروه قدره بما في معانيه التي ابتدعها المؤلف لا بألفاظه التي تخرص فيها المترجم .

ولى الدين يكن



اطلعنا على الكتاب المسمى (خواطرى) تأليف القول آغاسى رفعتلو نيازى بك الرسنه لى قائد كتيبة رسنه الملية واحد الاخوان الفدائيين اتباعاً للامر العالى الصادر من هيئة الادارة ونحن نعترف ان ما جاء فيه موافق ومطابق بالحرف لما توالى من الوقائع فنهنؤه عن صميم الفواد على جمع هذا الاثر العظيم معطوفاً على توفيقه السابق في ٧ ايلول سنة ١٣٢٤

من هيئة ادارة الولاية في جمعية الأيحاد والترقى بمناستر آلاى ١٣ المدفعية سريعة الطلقات ٢ ملازم أول يوسف ضياء بن صادق

من هيئة ادارة القضاء في الجمعية المذكورة معاون قوماندان مركز مناستر حسين عوني

لقد ظهر عند فحص هذا الكتاب تأليف نيازي بك المومأ اليه انه موافق كما جاء في التصديق المتقدم ولذا فنحن نوافق عليه ونهنؤه على ايجاد اثر نفيس كهذا في ٨ ليلول سنة ١٣٢٤ في ٨ ليلول سنة ١٣٢٤



لا بد لمن أمعنوا النظر في التاريخ العثماني من التسليم بأن حوادث كل طبقة من طبقاته معالمة بعلل الطبقات المتقدمة عليها . ولذا يجب الاستقراء لاسباب كل حادث في حوادث الزمان المتقدم عليه. لا في زمانه. ولقد قسمت الحوادث التوالية في التاريخ العثماني الى أربع طبقات. بها تقاطعت وبها تواصلت. حتى جرت كابها على أسلوب واحد. فكانت الحوادث التي جرت في صدر الدولة من عام ٦٩٩ الي عام ٨٥٧ طلائع الحوادث التي تسامت بها وتعاظمت من عام ٨٥٧ الى عام ٩٨٦. فلما بلغت من الرفعة وموآتاة الحظ مبلغ الكمال، أدى بها فرط الثراء والاقبال الى التعطل والوقوف من عام ٩٨٦ الى عام ١١٨٠. ولئن كانت الطبقة التي هي بين ١١٨٠ وبين ١٣٧٤ طبقة خمول واضمحلال فما ثم الا الوهي الطبيعي بعد طبقة الوقوف ، أدت اليه الطبقة الثالثة. وكما اضطر رجال الطبقة الثالثة بعجزهم عن الاهتداء بمن تقدمهم من حكماء الطبقة الأولى والثانية الى الاستسلام للصروف التي أتت بعد طبقة المين والاقبال، ظل إبطال الطبقة الرابعة متخاذنين وغير مسددين لقاء الفتن والاسواء وهي أشد من تلك الصروف وانكي. فما لقيت الدولة العثمانية من شعبها ياسا وهي آخذة في الاضمحلال بل الفته دهره متأهبا للمناهضة حتى لقد عاش وملؤه أمل في الحياة . غير ان الدولة لم تستطع تشخيص الداء الملم بها . فكانت الامة بجهل افرادها كلهم تتمامل من أنواع الخلل الداخلة في أصول الادارة حياتية واجتماعية. نعم

ان النسب العماني المنجب من الملوك العظام من هم كالعشرة المبشرين أتى بابطال مثل محمد الرابع ودهاة كسليم الثالث. فدل على أن ماء الحياة لا يزال في شجرة النسب العثماني وانها ظهرت عليها آثار الحياة وعلامات الانقلاب حين أورقت وازدهم تعثل محود الثاني وعبد المجيد المستمدين من رأي سليم الاول مختط الخطة الجديدة في أصول الشوري والادارة الملكية. الا ان الحوادث برهنت على ان الملوك ليسوا اهلاً لاستئصال هذا الداء العضال من جسم الدولة. وقد اتت حو ادث الطبقة الرابعة بحسن نية سليم الثالث وعلمه ودهائه مبدلة قصداً وشكارً . فاستقامت نهجاً بعد اذ كادت تؤول بالدولة الى الدمار. وان دم هذا الملك الذي هريق ظلما وواقعة استشهاده بغير الحق كانا برأس الدولة كجرح لا يندمل فيه عظة لاولى الابصار. ولا غرو ان يعد ذاك الخطب مربيا لحمود وعبد الحيد. هذا وأقطاب السياسة وعظهاء الامة ممن تأدبوا بأدب رشيد باشا ومصطفى باشا فاضل واحتموا بجاههما مثل مدحت وشناسي وكال بك احرزوا كما لهم من سليم الثالث. وكما أنهم كافة مدينون له بالشكر فكذلك الشبان الترك القائمون بهذا الانقلاب وهم أبناء مدحت سياسة وأبناء شناسي أدباوأ بناء كالفكرا وحمية فانهم مستمدون بالسند المتصل من تلك النفحات.

وكأن الطبقة التي استهلها الشهيد الاعظم المرحوم سليم الثالث وسعى لاستكمالها الشهيد المبجل مدحت لم تكن الا الفجر الكاذب لليلة الظلم الليلاء في الطبقة الرابعة السوداء. فان الحوادث رجعت الى سابقتها باستشهاد مدحت وعادت الطبقة الرابعة المشؤومة في حلكاتها وأهاويل ظلمها واستبدادها وتبدت بوجهها الاربدالذي تبدت به في أوائل أيام سليم الثالث. وبعد ذلك طال أنين الوطن والامة تحت اعباء من الجور ثقال. فثابت اليها قوة دافعة شديدة من هذا التأثير الجهنمي. هذه هي المسببات الحقة لانقلاب ١٠ تموز. نعم ان هذا الانقلاب الذي ابتدئ من منذ مائة ونيف من الحقة لانقلاب ١٠ تموز. نعم ان هذا الانقلاب الذي ابتدئ من منذ مائة ونيف من

الاعوام وتعطل اثنى وثلاثين عاما لم يحدث بتدبير حكيم ولا ببأس ذى باس. بل جاء برغبة شعب بات غرض الكوارث والمصائب. ويظهر ان الشؤون والحوادث لم تتبع فى جريها ما وضعه الاشخاص قبل أوانه من النحل وما سنوه من الاصول بل جرت على منهاجها الطبيعي . فوجب اذن استنتاج مثل هذه المسببات من قانون التكامل الطبيعي وجعل المستقبل على ما يوافق قواعده . فان الشعب العثماني الذي فاق كل الشعوب بما له من الاستعداد لكل سودد لا يزال فى عنفوان شبابه . وقد اجهده افراط الدأب والجد منقاداً مع الحرص متجاوزاً الحدود الطبيعية بدلا من التحفظ على ملك كبير صرف همه فى تأسيسه وبدل أعداد شؤونه على ما يكون خليقا عجده .

فني سنة ١٨٥٧ لم تفطن الدولة الى أصول التدرج الطبيعي ولم تأخذ في حركاتها بحكم قانون التكامل. بل تقدمت مجتازة حدودها ملؤها حرص واقدام لا تعرج على منزل راحة في طريق ارتقائها ، حتى أبصرت عواقب الحرص على الاقبال والاغترار بالجاه في عام ١٨٦٠ وفاتها ان تمزج العناصر المستجدة فيها مع اتساع ملكها بالعنصر العثماني الاصلى . فاخطأت الاستفادة من قوة الزمان . والآن نحن تلقاء أمور كان يجب عملها قبل اليوم بثلاثمائة عام . بثلاثة اعصر طوال . في موقف ذي حرج . مع فقدان تلك القوة وذاك الزمان وذلك المكان . على انه لا محمل لليأس . فالامة العثمانية التي كانت تترقب سعادتها في ذلك الحين على يد ملوكها وصدورها نالت اليوم السعادتها وحريتها من كد عينها.

فى لنا ان نكون على ثقة من ان مساعينا لا تكون عرضة لما يعكسها كما وقع ذلك لسليم اثقالث ومدحت . لان عملنا ليس بعمل شخص ضعيف . بل هو عام . ونجاحنا ملى والامة لديها من القوى كل ما يكفل سعادتها ويحقق أمانيها . وانما يجب

التمسك بالاناه والحـكمة والقناعة والصبر والثبات. والشرط كل الشرط اجتناب التسرع وترك التسابق في مضمار الدعوى. ثم أتحاد الافكار عند الحاجة نيازى الرسنه لي

صورة الخطاب الذي أخذته من أحد اخوان الجمعية اخى اليوزباشي مجد الدين افندي متضمنا التهنئة بالشروع في الأمر الى نيازى بك قائد كتبية رسنه

اخى البطل. وطني المبجل المقدس

استبشرت بقرآءة منشوراتك حين استهنت موتا مترقبا محبة في سلامة الوطن ولجأت الى الجبال مع مائتين من أنصار الوطنية كل فرد منهم كالنار وتركت الحكومة التي وافق جبنها سفالتها تعلن بالويل والثبور. وإني لمعجب بهذا الام الوطني وكذلك كل ذي غيرة من أبناء الوطن وأهديك عليه تهنئتي . وجمعيتنا الامل في ان يصبح هذا الام الابتدائي العظيم الذي أعجب به افراد الامة بل عالم الانسابية متوجا بالنجاح عن قريب بلي ان أملي لاكبر من ذلك . ثقة مني بحظك الذي يستدني منك بقوته كل فرصة كهذه . وانك ايضاً الآن رأس اهل الحمية وقائد قافلة الفدائيين ، اراك لاندع ميدان الحفاظ لسواك . كذا يويد حظك . فهو يجعلك دائمًا على رأس من يستخلصون الوطن ، وكنت فزت انت بمثل هذه التجليات قبل اثنتي عشرة سنة ، ولعلك ذا كر مساعيك المنجدة حين بدلت هن يمة يانيه الى نصر وقد عشرة سنة ، ولعلك ذا كر مساعيك المنجدة حين بدلت هن يمة يانيه الى نصر وقد كادت تذهب برونق الفوز بتساليا وتلقي بالوطن في المخاطر في ابان الحرب اليونانية .

كذلك كنت يومئذ في طليعة كتيبة رضيت ان تتحمل تبعة الامر • نعم نعم • كذلك كنت لماآثر هزيمة الذل فياق وضيع واخلى المعاقل المستحكمة والحصون الطبيعية والجبال العصم والوطن المهيأ للمدافعة بالمفاوز الضنكة غير رام بندقة واحدة . ليس مباليا في ستر هزيمته بطليعة صغيرة . فيلق محيت قوته المعنوية . عدده عشرون الف مقاتل . لاحياة لهم ولا دماء . ولوا الادبار الى بيداء يانية على مقربة من الكنيسة الحمراء . فكنت بين الجماعات التي اكتسبت الحياة واستعادت النظام بكلمات ساحرة قالها هنا لك خطيب مقدس ودموعه تمازجها الدماء . وكنت المتقدم على الجميع لاستخلاص الوطن الواقع في الخطر والشرف العسكري المشرف على الاضمحلال. هذا معلوم. وكان الاعداء اذ ذاك فازوا بتلك الحصون على هضابها الشامخة . بعد ما اخليت لهم بلا حرب . فحرصوا عليها حرص المفربي التقط مالا وزادوها منعة . وهكذا جعلك الحظ في اول الجماعة السائرة امام كتيبة احمد سياوش بك المتقدمة بين الكتائب المتفانية المنقادة بتشويق المير آلاي مصطفى بك وبيكباشي أركان الحرب رجائي بك اللذين اشتريا الموت تنزيها للشرف العسكري من الوصمة التي لحقت به . فكان بأسك واقدامك ها اللذان تركا العدو يحسب الرجعة الاولى خديعة وضربا العدو المستحكم في حصن (بش بيكار) الضربة القاضية . وبذا ابتسم لك سعد الطالع أيضاً . وها أنت ذا اليوم قائد أهل الحمية . واني لعلى ثقة من انك ستصدق تفرس الجمعية فيك واجلالها لكواعتمادها عليك وقد أعلن في سلانيك رسمياً اختفاء أنور بك . وكان استدعى إلى الآستانة متهماً في واقعة ناظم بك تواطؤاً . ومما لاريب فيه أن البيك المومأ اليه اختفى في سلانيك ليقوم بمثل ما أنت قائم به . واخالهم سيأذنون لنا أيضاً في هذه الأيام . وكل الضباط الذين لهم على الكتائب الامر الفعلى هم معنا. فاما سلامة الوطن وأما الموت . اقبل عينيك واهدى محياتي واجلالي لأولى

النجدة من رفاقك جميعاً.

۲۳ حزیران سنة ۲۲۴

## قبل البدء

يا مواطني المبجلين . يا قرائي الاعزة . اني أعــد من أقدم وظائني ان اشرح لكم حياتي ببعض كلمات قبل البدء في كتابة خواطرى . أريد ان اثبت لكم ان خدمي الحقيرة اكبرت اكثر مما تستحق . أريد أن أقول لكم اني اضطررت الي كتابة خواطری لا برهن لکم علی ان ذاتی وخدمتی لا تلیق بهما مدائح بهـذا القدر . انا لا ادرى ماذا فعلت! أن هو الا امرت به من الجمعية . ولو كان الحظ الذي اوجدنی فی (رسنه) اوجد بها سوای ، اکان یجد أقل من جدی ؟ اود ان افهم ذلك. يعدون عملي السبب الوحيد لهذا الانقلاب العثماني العظيم ، لهذا الانقلاب السلمي الكبير ؛ ثم يعظمون ذاتي تعظيما اظل آسفا له . وهذا الحكم الجارح لعامة النفوس خطأً فاحش . هو افتراء محض . والنظر الى حسن الطالع وعهد الانقلاب بهذا النظر ضربة على الحق والعدل. وإذا لم يكن من قول الصواب بد فالاولى التسليم بهذا الشرف لشخص الجمعية المعنوي ولاستعداد الامة الذي رباه . نعم للامة . ومعلوم ان الامم هي التي وجدت دامًا الحكومات اللائقة بها. هذا هو الصواب. فانما أعد لنا الانقلاب واجتاز بنا هلكات الاستبداد واكسبنا الحرية امل الامة الذي لم ينضو واستعدادها للرفعة والكمال ونمو قواها في جلالها واقبالها. الامة التي اوثقت في اغلال الاستبداد أثنتي وثلاثين سنة لم تغفل ولا دقيقة واحدة . فجدت وكدت بدهائها ونجدتها حتى أعدت تلك القوة المدهشة غير المرئية التي هي (جمعية الانحاد والترقي) . فكسرت حلقات السلاسل الاستبدادية عن سواعد علمها وقوتها . متلطفة في سياستها ،غير موآلمة من اعضائها موضعا ، فرمت بتلك السلاسل وظلت حرة وظلت سعيدة ، والآن حق لى ان ازعم ان لا محل لاطرائى واطراء من هم مثلى من اولى الطاعة الذين لم يزيدوا على القيام بما عهد اليهم ، واذا استطعت ان ابرهن على صدق مدعاى بهذا الآثر المسمى خواطرى ، الذى هو صحيفة من تاريخ الانقلاب العثمانى اكون سعيدا ،

اجل. سيرى في هذا الكتاب المصور لاقل الصحف شأنا في تاريخ الانقلاب العثماني وما قامت به الجمعية على يدى ،خواطرى واميالى الشخصية ومالى من الذكرى القديمة ولذا ارجو من القراء ان لا ينتظروا فيه تفصيلا لما يتعلق بتاريخ الجمعية وكيفية تأسيسها ولا ما يتعلق باعضائها الجديرين بكل تقديس وتبجيل هذا ولا طاقة لى بالقيام بخدمة كبيرة هي سر غامض واني لني أسف شديد من عدم استطاعتي كتابة خواطرى كلها والاتيان بكثير من الادلة صونا له فدا السر وقد اضطررت بحكم الضرورة وتلافيا لهذا النقص ان ابدأ بذكر خواطرى من عهد المكتب الى حين الشروع في هذه العمل مدعجاً فيها بعض النفاصيل التي لا فائدة فيها و آمل ان يحمل ذنبي في هذه الزيادات الباعثة للضجر على حسن النية الناورات الباعثة للضجر على حسن النية و

## خواطر نيازي الفصل الأول الفصل الأول \* خواطر المسكتب \*

في سنة الف و ثلاثما نة و ثلاثة ، حين كنت تلميذاً لم يستكمل الاربع عشرة سنة من عمره ، سمعت ان الوطن احترق والدولة غرقت وعلمت ان السلطان احيط بالخائنين ،

ولما كان بمكتب مناستر الاعدادي (التجهيزي) معلمون مثل اليوزباشي طاهر افندي البروسي ( هو الآن بيكباشي بطابور منمن ) الذي فتنت بارشاده وكماله الانساني في دروسه ، ايقنت ان ما احتاجه من التربية للقيام بخدمة الملة التي بات سقوط اجرحاً داميا في فوآدي لا يدرك الا في المكاتب العسكرية . فانتقلت من المكتب الاعدادي الملكي الى المكتب الرشدي ( الابتدائي ) العسكري . وبعد امتحان السنة الأخيرة فيه برحت مناستر قاصداً ( رسنه ) لاقضى بها اوقات البطالة . فكان الاقارب والصحب مع تهنئتهم لي بالانتسأب الي خدمة الجندية الشريفة ، يزعمون ان الضباط المتخرجين من المكاتب لم يستطيعوا المحافظة أبداً على المجد القديم في الجيش العثماني، ويحاولون تغيير فكرى . فكان قابي الطيب ينفطركا ذكرت لدى عظمة الأمة وهوان الحكومة والحكام وهيئة المابين المفسدة ولؤمها وضعف الجيش وسفالته واستحالة الفوز في الحرب الروسية بعد امكانه بتأثير الخائنين على السلطان وخداعهم له ابتغاء فوائدهم • فاضرع الى الله تعالى ان يهبني الفرصة حتى اقدر على الانتقام من هؤلاء الخونة الوضعاء . ومن ثم زاد شغفي بالجندية زيادة لا يمكن التغلب عليها . فكانت محبة الوطن انارت فكرى كالشمس وفتحت فوآدي بقدر الدنيا فما أشغل بشي الآبقي موضع منه خالياً وفيه حاجة الى العلاء . وكان هاتف يناديني بلسان الغيب انه لايملاً هذا الخلاء الاحب الوطن.

لم يكن نصيح أحد من أقاربي وصحبي ليتغلب على هذا النداء الذي كان يرتفع في صميمي وفانتقات الى الاعدادي (التجهيزي) العسكري مسوقاً بحب الوطن وهنا لا أرى حاجة الى كتابة خواطري المتعلقة بمدة تعلمي الدي استمرت ثلاث سنين واذا الحياة التي تقضت هناك كانت حياة أنفة واجتهاد أهلية مع ما كان مستوليا عليها من الاستبداد . وكان اليوزباشي اور خان افندي أستاذ الفرنساوية واليوزباشي

توفيق افندى أستاذ التاريخ يأتيان بالمباحث المفيدة ، فيذكر ان الحمية والترقي والانسانية ومحبة الوطن ويقصان أخبـار القدماء من العثمانيين والفرنساويين في محبة الوطن. فكان هذا ما حصلته من الفوائد في الدرس العالى ، في هذا البناء الشامخ الذي يسمونه المكتب. وكلما دار الكلام بيني وبين اخواني في المكتب على أحوال العالم ، كان اسم الاديب الاعظم المبجل كال بك وآثاره موضوع الكلام. وكان يتسنى لنا الانتساب الى أعاظم الامة وكبار الساسة والمخلصين للشعب استدلالا بتلك الا ثار. فيستدعى تأملي ان يكون المشار اليه مبغوضاً من الدولة ومنكوبا مع غزارة فضله وعلمه ودهائه الجدير بالاجلال وطريقة اخلاصه وحميته الواجبة الاتباع . وأرى عظيم الشرف ان أجمل كل مالى وروحي النارقة في طوفان الهموم فداء لرفع الحوائل دون ذاك الاعتلاء الطبيعي. وكثيراً ماكنت أخاطب في نفسي اخواني بأن أقول: نحن نربي لنكون قواداً لامثال الاسود من افراد الامة المشرفين باسم الجندية . أوليست وظائفنا ان نحمى الوطن وندفع عنه طوارئ أعدائه ؟ فلم لا نريب في قواعد دروسنا و پروغراماتنا أَنُراً لتثقيف الفكر ! ولم يضطروننا الى اضار احساسات مقدسة ديناً وعقلاو حكمة ولا يدعوننا نقرأ المؤلفات التي تنمها وتعليها ؟ لم لا يربون شبان الوطن على ما يقتـدون به من كمال كل الامم ليكونوا هم الدواء لهذا السقوط المبين وهم يقرئوننا المؤلفات الفرنساوية لنتعلم حب الوطن ؟ فكان مبلغ علمي وفؤادي لا يستطلع سببا معقولاً ولامشروعا لهذه الأسئلة المتتالية سوى هذا الجواب: «لا جل فوائد يلديز.» فصرت أزداد يقينا بما سمعت ممن عرفتهم بمناستر و (رسنه) وبما تعلمت يوما بعد يوم. وكانت الحبة المتولدة مما أحفظنيه أستاذي المبجل طاهر افندي في الملكية الاعدادية من اشعار كال بك وغيره من القدماء ومنظوماتهم الروحية تهيئ قلبي الخالص للانقلاب و ويت كمال الذي ضمن ثبات قلبي واستخلص نفسي كلما كدت أصبح

عرضة لتغلب اليأس على وهو قوله (ترجمة)

لا تحسبن احتقار الشعب يورثه هو ناً فليس بران الدر ان سقطا واشعاره المزينة بدرر معاني الحقائق لا يزال صداها في انحاء ضميري. وفي عام الف وثلاثمائة وعشرة . حين دخلت المكتب الحربي (المدرسة الحربية ) السلطاني الكائن بجهة (يا نغالتي) تخيل لي اني أصبحت أسيراً في سجن المصائد، حتى لأخذت أبغض المكتب والجندية . وكنت اذ ذاك بمكان يعد فيه من الكبائر ان يتلفظ باسم كال بك وغيره أو مؤلفاتهم . فكانت النفس في استعدادها الى الانبساط والانشراح ادركت الفاية في انطلاقها الى التعالى واكتساب الحرية بما وجدت في ذلك الاقليم وتلك المناظر ومكتبات الآستانة التي كانت اذ ذاك على جانب من الحرية ولفيف المتخرجين من المدارس والتلامذة الذين بلغت مداركهم سوية الكمال . ولكن اطار الظلم والاستبداد أخذ يضيق والسفاه على الاستعداد بقدر ذلك . الا أنه استبقى على رواء النفس وأحي عزائمها ماكنا نستفيده من أستاذ لعى الكتابة القول آغاسي رجب افندي وأستاذ الفرنساوية البيكباشي أحمد بك وأستاذ و التعبئة قائمقام أركان الحرب أسعد بك . ( وكان هؤلاء نفوا الى البلاد الحارة وأجلوا = عن الوطن بما أخبر عنهم من انهم أهل مفاسد . ونحن اذ ذاك لا نزال في المكتب). بعد ان قدمت الآستانة ودخلت المكتب باشتياق ومحبة وأخذت من هيئة ادارته الديبلوما المخولة لي لبس ثياب الضباط مصدقا عليها بأختام جماعة من الجواسيس والخائنين للوطن ( وهم ذكى باشا ورضا باشا وثروت باشا واسماعيل باشا ) ، وذعت الأستانة بنظرة ملوعها غيظ واشمئزاز . وفي غضون ذلك كانت مسألة كريد حديقة الوطن ومدفن الاتراك أهاجت الضباط عاسلكه الباب العالى ( استغفر الله فذاك سد منذ مائة وخمسين عام وقام مقامه بلديز ) من السياسة الخرقاء .



( بطل الحرية البيكباشي انور بك )

وأوقع السراى في دهشة فرار مراد بك الى أوروبا واستنهاضه لعزائم أهل الغيرة الوطنية و فدخلت حينئذ في جمعية سرية كانت تتأهب لانقاذ الوطن واستضرم غيظ على المايين والحادمين له من هيئة الحكومة وافر ادها ما ارتكبته ادارة المكتب من الغدر والفظائع ، حين تبديدها جمعيتنا المعصومة على يدمن ظهر بين معلمي المكتب



( نیازی : الرسنه لی )

ومتعلميه من الجواسيس الخبثاء (\*) وذلك قبل عودة مراد بك . وكنت قلت حين السلمنا ذكي باشا الديبلومات انى سأكون صادقاً للخادمين الحق للوطن ، بدل الجمل التى قالها وكررتها عند تحليفي اليمين . وعلى هذا القول حلفت . وما شذ عن مشاركتي قلباً من اخواني الا بعض أولاد الكبراء .

واني لاسأل الفارئين الكرام عفواً لوقوفى عند هذا الحد من بيان الحياة الطيبة التي مرت على من لدن بلوغى الى حين استخداي بالحكومة ، مبينا قدم الفكو الانقلابي في وفى اخواني الضباط كلهم . ثم اسأل أوروپا وعالم التمدين المستكشفين للا سباب التي أوصلت الاتراك والعثمانيين كلهم الى هذا الانقلاب السلمى في زمن قصير وبهمة قليلة ، كما جاء في الحديث الشريف (العبد يدبر والله يقدر) فأقول لهما : ايكفي لا يجاد الثانة بفكر الاتحاد الذي قو بل يوم اعلان الحرية بالسرور العام سمى البعض من الفدائيين وجدهم ؟

وهنا أريدان أفهم الافكارالمستنيرة الاوروبية التي أعجبت بي وأفهم أبنا، وطنى ، اني كنت اكتب خواطرى منذصباى جاعلاً نصب عنى أوصاف أمتى الجليلة ومحبتم اللحرية ، لا لا بين ترجمة حياتى ، بل لابين كيف كانت ملتى تتأهب لهذا الانقلاب وكيف كانت حواس الفدائيين تنمو وتنطبع في منشأ الفيض الملى . هـذه حقيقة لا يتصور وجود دليل واحد لدحضها .

## م ﴿ بعد ان صرت ضابطاً ﴿ و-

كنت شعرت بوجوب الاستمساك وفرط المراعاة للقوانين التي نشرت لسعادة البلاد وأمانها كما يشعر بذلك كل أرباب الحمية من السالكين مسلكي ، ممن يسعون

<sup>( \* )</sup> أحد رفاقنا في الفصل خير الدين افندي من أهالي قندية وبعض أنصاره الملاعين

في إيفاء وظائفهم مهتمين باحرازكل الكمال في قيادة الجندية، وبسلطان هذا الحس اضطررت لانتهاج منهج خاص بي . فلما وصلت لاول مكان عينت فيه ، جعلت اجتهد بيأس أولده ما رأيت من يحكم الاغراض والبدع والمادات الذاتية في أو امرأولي الامر، أَقِفَ على حقيقة الحال شيئًا فشيئًا بارشاد الملازم كامل افندي ( اللسقو يكلي ) الداخل قبلي في الطابور الرابع من الآلاي الواحد والعشرين النظامي. فكنت أبصر في // درجات المراتب المتفاوتة فراغاً ، بل أشاهد عدم النظام الناشي من توديع المراتب الى غير أهليا خلافاً لاحكام القانون. فصرت أفهم ان كل الذين نحسبهم طووا ابماد المراتب حتى انتهوا الى المناصب العالية ، من أمراء الجندية وأركانها ، هم جماعة من المتغلبين. أصل الواحد منهم خادم أو صهر أو جاسوس أومتبني. وانهم هم المنافقون، يجدون ويعيشون للرواتب وللالتهام والسرقة. فكنت لا أفهم كيف يخلص من تبعة ما يقترفون من الاختلاس ، بعض قطاع الطريق المرتدين ثياب الأمة الفاخرة العسكرية ، ممن برعوا في مهنة البهريب والاتفاق مع المتعهدين وسلب الخزينة وسرقة حقوق الجنود وأخذ العوائد من الريزي ( ادارة احتكار الدخان ) . وكنت لا أجد حلا لهذا المشكل بوجه من الوجوه. فأيقنت ان أسباب هذا الفساد العام الذي منشأوه / المابين، المنتشر في كل فيلق وكل كتيبة على نمط واحد، لا تزول الا بانقلاب عظيم في أصول الادارة العثمانية ، وكان يمنع أمثالنا من شبان الحمية ان يقعو ا في اليأس وينقادوا في هذا التيار مع شدائده التي لا تطاق ، أنوار الحقائق التي كانت تضيُّ بها بعض الجواهر بلا يأس في دياجي المستقبل. وقد ظهر لاذهاننا كالشمس للعيان، ان ملكا أصبح يعد فيه الصدق والاستقامة جنوناً والجد هواناً وعي الحق وتضآءات سورة العدل لا يكني فيه أحد من أنصار الترقي والحمية في التناب على الخلل المتمكن من فيلقنا كما تمكن من ادارات الدولة وفروعها . فكانت الافكار العالية التي تعلق بها أمل النجاة

من سيل هذا الانقراض المتدفق متفقة قولا وفعلا ، صاغرة مطيعة منقادة تجاه قوة واحدة هي : الاتحاد . وكانت الافكار الحرة المتفقة على وجوب التغيير لاصول ١٨ الادارة ، داخلها اليأس والحزن وتباعدت عن بعضها تجاه موانع كثيرة تفنى الآمال وبقيت عرضة للحملات المهينة من قوة مدهشة هي : النفاق . فهذه القوة الرديئة الفاسدة وحدها كانت تمنع عن الاتحاد والانقلاب . وفي نهاية الامر اتحدت الافكار واعتلفت على اتخاذ القانون الاساسي أساساً للمقصد . الا ان الثقة كانت مفقودة ولم يكن بالافكار ارتباط وانتظام ، الى عام الف وثلاثمائة وثلاثة عشر . فأسس بعدها ذاك الارتباط وبه تشكلت (جمعية الاتحاد والترقى العثمانية) ، فتأخرت المداركة ، وأساس هذا الاستعداد كان موجوداً من القديم .

فقي السنة الاولى من تعييني ضابطاً ، كانت الحرب اليونائية أعلنت . فارادت الحكومة ان تتغلب بهذه الحرب على فكر الانقلاب الذي أخذ يشتد في ذلك الوقت . فاركان الحرب وشبان الضباط ومعلمو المكاتب والمأمورون في معيات الولاة والمهندسون الوالحامون وبعض أولى الحمية من الواعظين وذوو الأفكار الجديدة من المدرسين لو وتلامذة المدارس كافة وأهل التجارب من المكهول ، كانوا يجتمعون سراً رغماً عن الجراثيم المنتشرة كالجراد من منبع يباديز المتعفن وتفارير الجواسيس ، ويتحرون سبيل الجراثيم المنتشرة كالجراد من منبع يباديز المتعفن وتفارير الجواسيس ، ويتحرون سبيل المورات التي أثارها اخواننا العرب والارمن في اليمين والاناطولي والاستانة . والوقائع لو ذات الدماء في كريد أقوى امارات الميل الى الاتحاد . في صلت الضرورة الى سلوك فذات الطرق البعيدة للتفاهم مع أبناء المذاهب والطوائف المختلفة واتفاء لتجسس الحكومة المحاورات والمراسلات تعمل ببطء وشك ، لجريانها تحتستار الخفاء . وبذور النفاق الحاورات والمراسلات تعمل ببطء وشك ، لجريانها تحتستار الخفاء . وبذور النفاق

والشقاق التي بذرت بين الاحرار، رفعت الثقة بمؤثراتها المخربة، لاسيما وقد اتجهت انظار الاسلام باعلان الحرب الى نقطة معكوسة جداً.

ان عودة مراد بك الذي كان اذ ذاك عمدة جماعة من الاطفال والمحدثين ، أوقعت بعض الخبثا، في اليأس. فباعو اللدولة الثقة والحبة العامتين ، وهما أغلا مما على وجه الأرض من ذهب وفضة ، وبذا تحمل التبعة المدهشة الشبان الذين كانوا احرزوا الى ذلك الحين نظر الحبة والاجلال من الناس ، فباتوا محكوماً عليهم في القلوب عامة . فوجب حينئذ ان يتهم بالفساد والسفالة من يصيحون بمل ، وقوسهم الحمية ! الحمية ! الحمية الوطن والاتحاد . ففي عام ٢١٧ بل أعم منه في عام ٢١٩ كان شبان الترك يضطربون في هذا الموقف الحرج . واجتهاد مراد بك أقنع الشبان بما في الارتباط الشخصي وبما في الثقة والعلانية في التعامل من المضار . وكانت الجمعية التي أسست تحت رئاسة مراد بك تمتاز قليلا عن شروط الحكومة المستقلة ، اذكانت تنسحق تحت تأثير الشخص وقدره .

فكان الأمل معلقاً بدهاء الرئيس ومعرفته وقدرته وثباته، فكان سقوطه مادة أو معنى سقوط الجمعية. ولذا لم تستطع العناصر المسلمة، مع اضطرابها من سوء الادارة اكثر من غيرها من عناصر وطننا، ان تصنع شيئاً بهذا الشكل من الاجتماع والاتحاد. بل تفرقت بسقوط الرئيس ومحيت أفكار الاتحاد.

وكاتت أسباب أخرى تلحق بارتفاع الثقة وفشل الأفكار الجديدة على هذا الوجه. فنها تألف الاكثر من أفراد الحكومة والهيئة الجندية من الافراد المسلمة، وتفريق المكاتب العامة للعناصر المختلفة، وحرمان الأفراد غير المسلمة من الحقوق الاجتماعية وشرف الحكم. ثم ان النتائج المضرة في أصول الادارة المستقلة، المنصرفة في سبيل التأييد للتعصب وتزييده بين العناصر، لم تترك امكاناً لوضع الثقة. ولهذا

كانت تبقي منشورات الشبان من المساهين باسم العدل والمساواة والاخاء ، لا عمل لها ولا فائدة ، ف كان مايعانيه أصدقاء الامة وأرباب الحمية والفدائيون المشتغلون بالمنشورات السرية من الاعدام والتعذيب بأنواع من العذاب لا تخطر على بال الجلادين في عهد الانكيزيسيون ، وما اختير من الشدعلى أصحاب فكر الحرية والاتحاد بالنفي والابعاد ، وساطور الهوان الناحي على عنق الامة ، كل هذا اضطر بعض الاحرار الى الارتحال واضطر البعض الآخر لركوب مشاق الهجرة .

وهكذا من جذبهم جواذب (يلديز) ممن لاحمية لهم فانهم شدوا أرز (يلديز) والحكومة معا وقطعوا دابر الشبيبة ، فبقيت بعد ذا (يلديز) في غنية عن التلطف افي استجلاب الشبان الذين يهربون الى أوروپا وسلت سلاح عدوانها على من سلوا عليها أقلامهم وكتبوا فيها شيئاً أوراموا لها ردعا ، فكانت قوانين الجزاء (العقوبات) ملئت بمواد جديدة بعقوبات شديدة كالاعدام والذي المؤيد والاعتقال ، ارهاباً لمن يرتكب هذه الذنوب الجديدة التي اعتبرتها من الجنايات ، وكانت محاكم (بك اوغلي) وديوان حرب (طاش قشله) ودوائر الاستنطاق (التحقيق) في يبلديزالتي استجلبت وديوان حرب (طاش قشله) ودوائر الاستنطاق (التحقيق) في يبلديزالتي استجلبت الرحمة لعهد الانكيزيسيون ، مشتناة كلها بدوسيهات (مضابط) هذه الجنايات المهمة ، وكان المسطرون هذه المظالم الملعوبة التي أخذت تتزايد يوما بعد يوم الى حين اعلان الحرية ، فتحوا شعبات في أردع انحاء الملك وحملوا هذه الوظيفة المقوتة لرؤساء بعض الحرية ، فتحوا شعبات في أردع الصدانة .

وتشهد قيود المحاكم ودواوين الحرب على أن الاكثر من الترك الاحرار المنتسبين الى الحكومة ، لم ينحرفوا عن التوجه الى فكر الحرية قيد شعرة ، تحت أنظار رؤسائهم أعوان المظالم ممن يتنافسون في القيام بوظائفهم المودعة اليهم التي أساسها التجسس . على أن (ييلديز) منبع الظلم والفساد وقوة الاستبداد القاهرة ، لم تعجز

عن ابجادالتدبير تلقاء قوة الشبيبة التي لاتنفد ولا نفي ولا تلقاء ميلها الى التجدد، بل ركنت الى الحيلة لتسقط من الشعب أحرار الفدائيين الذين قيل في مثلهم (الكون يرتعد من ثبات أهل الحمية م) فأرسلت الى أورويا الجواسيس الخائين مبرقعين ببراقع الصداقة والحمية وسولت لهم أن يرتكبوا أنواع الرذائل والدنايا ، متسمين بالاحرار ، لالحاق العار بشهرة أولئك الشبان الذين أحرزوا ثقة الافكارالعادلة الاوربية القائلة باحتياج تركيا الى الحياة والترقى. وقد جادت (يبلديز) في هذا السبيل بالمال والحياة وبعثرت كثيراً من الدراهم. وهذه الحرب اوقعت الأفكار الحرة في أرتباك وزعن عت أمل الاصلاح والانقلاب من أساسه. وكانت آراء السوء في الضمائر المخلوقة من ذهب المايين ، وأقوال الجرائد التي باعت شرفها بذلك الذهب ، أسخطت علينا الكون عا فيه وأمالت عنا القلوب الصافية عامة حينا من الدهر. ولما كانت الحكومة التي استمالت الأفكار العامة بافتتاح الحرب اليونانية لم تذهل عن الاستفادة من نشوة الامة وغرورها ، بقي الذين يصدعون باسم الحمية والخدمة والصداقة للوطن منظوراً اليهم بنظر الرون ترك (الترك الشبان) والخائنين والمفسدين. ولكن لم تستمر هذه النظرات زمنًا طويلا. فان ازدياد القوة في الاستبداد، وأخذ العساكر من كريد، وانتهاء هذه / الحرب التي ختمت بالظفر بما هو اص الف صة من الهزيمة ، عادفاسخط افكار الامة على الحكومة وارضاها عن الشبيبة. فكانت الامة الجاهلة المسكينة ، العاجزة عن ادراك الحقيقة بلا قرار ولا راحة ، رابطة الجائش بين تلك الانقلابات المشوشة. وانا الذي كان دمى يفور من فرط السخط ظلت احس بسكون فيه . فما ذا كان جرى ؟ كنت خدعت بظاهر الجد في الحكومة حين الحرب اليونانية ، فجعلت احس في هذه الحرب التي استفتحت لطأنينة الأفكار بشئ من حسن النية والندم. فلما كان يوم (بشبيكار)، أبليت، وكذلك اخواني احسن البلاء . واجتهدت

اجتهاداً فوق وسع البشر ، لاني كنت عاهدت الله في صباى ان أحسن ظن الأمة بالضباط المتخرجين من المكاتب . فكنت في الحرب كثيراً ما توك المواقع التي عينتها لى القوانين العسكرية. وقد اضطررت ان اتقـدم شجعان الجنود الذين لا يصبرون دون التقدم. ولما كان مكتب الحربية وتلامذته مطالبين باثبات صداقتهم للمقام السلطاني وللسلطان ، كانت وظيفتي الكلية في ذلك كسائر الاخوان ، ووجب ان يحقق لأمناء السلطان حسن ظنهم واعتقادهم في التلامذة . ولكن هيهات ! واذكان بلائي الحسن امام اعين الضباط اركان الحرب وبعض اولى الأمر من ذوى الشرف والجد ، احل محل الاستحسان في المركز الأعلى من الجيش، رفعت رتبتي الى رتبة الملازم الأول وامرت بسوق من اسرتهم مع جنودي من جنود اليونان في يوم (بش بيكار) الى الآستانة ، اظهاراً لمزيد العناية نحوى . فلما انتهيت من القيام بما انتدبت له وعدت من الآستانة . كنت مستكملا من العلم ما يوطد في فكرى اساس فكر الانقلاب . فلما انتهى مسيرى اولا الى مناستر ، ود وكيل قائد الفيالق ومن معه من الرؤساء ان يستفيدوا من سفرتي هذه بما يفيد ابناءهم والحسوبين عليهم، من مكنون الحزينة . وكذلك المشير في سلانيك ، فانه هم باغتنام هذه الفرصة . رأيت قوماً ممن يمجدون بدواتلو ويتقاضون دراهم الأمة ، مقيدين بفوائدهم الذاتية اكثر من فوائد الأمة والدولة . ويالها من حيرة استولت على حين ادخلت على الحضره العلبة السر عسكرية وعلمت ان الحِلس العسكري العالى لم يقر على قرار فيما يتعلق باحــذية الجنود. وكان الباشا السر عسكر استوضح رأيي حسما للجدال في اختيار نوع من أنواع الأحذية. فيؤخذ مما تقدم ان سر عسكرنا ورؤسآءنا لم يكونوا الى ذاك الحين مشتغلين بوظائفهم، مع ان الحرب كانت ابتدأت وأوشكت ان تضع أوزارها . وكان حملة الشارات من المنتسبين الى المابين يتراكضون أفواجاً الى ميدات الحرب متطوعين ،



القول آغاسي نيازي

أخي الكبير مرتضي افندي

ابناخي حقي

أخي الصغير عثمان فهمي

وهي على وشك الانتهاء ، بل بعد انتهائها ، مزودين بالألقاب المختلفة والعطايا الجزلة والرواتب الزائدة. فكانوا يحاربون الجديرين سراً وينهبون الرتب والنياشين. وكان شاع أعظم الشيوع تهافت القواد على النهب في تساليا ، وتسابق الياوران ( ما عدا حقى باشاً ، والمفتشين الى التجارة وانتهازهم الفرصة في نهب خزينة الأمة بالطرق المتنوعة وبراعتهم في هذه الأمور. فنبه أمثالي من البسطاء الذين آمنوا بحسن نية الحكومة وعدولها عن خطتها القديمة. وحسى ما رأيت في المابين من سوء الظن بالمتخرجين من المكاتب وعدم ائتمانهم إياهم ، وما شاهدت من آداب العشرة وأسلوب العيش. فقد أثر بي تأثيراً كدت أبغض به الحياة الملية. سألوني في المابين عن رتبتي واسمى . ولما كانت رتبتي رفعت الى الملازم الأول في الشهر الثامن بعد خروجي من المكتب في معركة (بشبيكار) قلت ان رتبتي ملازم ثان ، اكي لا يؤول بي سوء الحظ الى نيل لطف ثان بلا حق • فلما عرض ذلك على الأعتاب العليا جاءتني البشارة ان قد رفعت رتبتي الى الملازم الأول وانه أمل لى بعشرة ليرات عثمانية عطية سنية . على ان ابن المشير كاظم باشا الذي قدم معي وطاف بالاسرى يمنة ويسرة أمر له بصلة قدرها مائة ليرة ورفعت رتبته درجتين وأدخل في الياوران مع أن عمره ثلاثة عشرة سنة . ولم و أقبل الوعد والتلطف المؤذنين بانتسابي الى المابين ، وقوى اعتقادى من ثم بان لارجاء في اصلاح ولا انقـــلاب من الدولة نفسها . ثم وضعت الحرب أوزارها ، وكان المابين قبل ذا طلب من القواد وأركان الحرب لوائح فيما يجب ادخاله في العسكرية من الاصلاح كا طلب من أهل الحمية لوائح فيما يخص الادارات وتوابعها . ولكن الزمان أرانا ان هذا كله مراوغة ظاهرة ، وهكذا نصب الشراك لاصطياد أولى الحمية الذين كانوا يتبارون في هذا المضار ، فمن وقع فيه من رجال الأمة لتي حتفه ، وآل أم جنديتنا كأمر إدارتنا إلى اسوأ مما كانا عليه .

ولقد نقلت مأموراً الى قسم الرديف رغماً عما أظهرته بعد الحرب اليونانية من الجد والاجتهاد . فكان الحظ طوح بي الى طابور (اوخري) الكائنة على مقربة من بلدى . هـذا ما كان من أمرى الى ان استخلص الترك الاحرار مجدهم مما لحق به من الهوان العظيم منذ الحرب اليونانية الى سنة ١٣١٩.

﴿ ثورة البلغار وعصيانهم ﴾
دخول الاجانب

ظللت مأموراً بمخزن الطابور متقدم الذكر الى عام ثلاثمائة وتسعة عشر. فكنت في أتحاد تام مع أبناء الوطن من الترك والالبانيين والبلغاريين. فأخذت أسمع وأرى وأوقن ان البلغاريين يتأهبون منذأربع أو خمس سنين لانقلاب كبير ووقائع وفجائع دامية بسمي وجد يتزايدان كل يوم . فكان الضباط من أركان الحرب الروس ومبشر وهم وضباط البلغاريين وقسسهم يأتون متنكرين كأنهم مستخدمون لبعض المعامل التي تصنع الآلات الزراعية وفهؤلاء بدأوا في بذر بذور الانقلاب البلغاري ودعوا البلغاريين الى النهضة العامة ، ولكن لم يتم تشكل ذاك الانقلاب الافي عام ٣١٩ . ولقد تقدم فكر التجديد والانقلاب تقدماً بطيئاً في السنين الأولى ، وأخبر الحكومة به سكان القرى شاكين من يبثون بينهم هذا الفكر ولكن الحكومة رأت ان كل حركة ضد الروسيا تناقض الحمية وتمحو شعار المحبة ، فاعانت على زرع الفساد وحصده . و بكني لاظهار ما كانت عليه الحكومة اذ ذاك من الغفلة ان نذكر ان الخائنين مثل على آصف بك قائمقام (اوخرى)، كانوابدل القيام بواجب وظائفهم، يطردون من باب الحكومة اهل الحمية العُمَانيين الصادقين من المسيحيين الذين يخبرون بالامر. وكان البلغاريون في (رسنه)

يراقبون تشكيلات البلغار الداخلية (\*) وفيها ابتدئ تشكيل الجمعية . وكذلك فيها بدأت الثورة الأولى التي ظهرت في سنة ٣١٩، ومنها ظهرت الثورة العثمانية وفيها انتهت كل الثورات. فالثورة البلغارية أخلت بالأمن المام في الروم ايلي ونشرت النفاق والشقاق، والثورة العثمانية كانت بمكسها جمعت الأفكار التي فرقتها الثورة البلغارية الى نقطة واحدة ؛ فاوجدت الاتحاد ثم الحرية وأعادت الامن العام واستكملته . فكانت الهيئة الملكية والضابطة ، وهي اكثر تأخراً من الهيئة العسكرية التي يحسب انها منتظمة وعارفة بالقوانين ، لا تعبأ بشئ تلقاء هذدالحركات والتحولات. وكنت أنا ومن يستشعرون بالامر تنفطر منا القلوب، ورجال البوليس والضبطية والمدلية ومأمورو الملكية لا يتجنبون ما يستزيد خصام البلغاريين وشدتهم. وكان المسامون يرون ان البلغاربين محقون ولكنهم كانوا في وجل من معدات القرى البلغارية التي ا أصبحت بتغافل الحكومة مخازن أساحة وخشوا ان تستعمل يوماً في مقاتلتهم . فتعاهدوا بينهم على ان يسفكوا آخر نقطة من دمانهم في المحافظة على حقوقهم . وقد ظهرت بعض الوقائع المخلة بالامن. فشددت الدول الأوروبية في طلب الاصلاحات. فنبه ذلك من لا يفكرون ولا في أمر غدهم من أصحاب دولتلو واقنعهم بعد الجهدالجهيد انه يجب اتخاذ بعض التدابير ولو وقتياً لاستبقاء حكومتهم. فقر القرار في هـذا الباب على اصلاح المحاكم وخفراء القرى والالتزام وترتيب الضابطة ، وفي ل ذلك أُخذت الآراء وتدبروا في تغيير المستخدمين الذين لا فائدة منهم وابطال قواعد الالتزام، وصدرت الأوامر ان ينتخب خفراء القرى من أولى الذمة، وأوصى بابدال

<sup>( \* )</sup> عند انشاء كنيسة البلغار في ( رسنه ) اجتمع من كل مُكان أناس كثيرون من البلغاريين مثل ( داميان غروبيف ) و ( يوانجه كتيان ) وغيرهما للاحتفال بوضع الأساس فتحالفوا وتعاهدوا وتواثقوا على تأليف جمعية ومن ذلك الحين بدأت الثورة البلغارية .

الضباط الأميين الجهلاء المرتشين في الولايات، بضباط من متخرجي المدارس أو المدربين في الالآيات. وجعلوا يتدبرون في وضع ضرائب مسماة على الاراضي بدل الالتزام. وأحدثت وظيفة المفتش العام لانفاذ هذه الاصلاحات والعمل بها. وكان الاجانب رقباء على ذلك. مع ان من تأهب من البلغاريين لنيل الحرية منذ السنين وتسلحوا بأتم السلاح، لما لم يسلموا من اغراء الاجانب لم يتقوا من الحكومة بهذه المقررات، لانه لم يكن فيها حسن نية.

كانت لهم ألوف العبر من الحوادث التي رأوها في كريد وأرمينيا والآستانة بل في كل الجهات . وكانوا يعلمون ان السيئات في شكل الحكومة وأصولها اكثر منها في أشخاصها وان لا سبيل الى أملهم المقدس وهو الحرية والعدالة والساواة ، ما لم يبد سعى جــد وميل فطرى من المسلمين الى التغيير في أصول الادارة واستبدال الاستبداد بأصول الحكومة الدستورية. وأيقن الاجانب الذين أخذوا تحت ادارتهم هؤلاء القوم المساكين ، الهائمين حباًفي الحرية ، المستخفين بالموت ، الحاملين اكفانهم على كواهلهم ، الثابتين اولى الجد أنهم لا يجدوز فرصة أحسن من هذه للاستفادة من غفلة الترك المسلمين ومسكنتهم وسفالة حكومتهم التي لا تألو جهداً في ارتكاب الدنايا لنيل فوائدها الداتية . فاجتهد البلغاريون في أورويا ببراعة سياسية وذكاء وحزم كما اجتهد الأرمن بل أكثر . فاستغاثوا وعرفوا الناس حقوقهم الطبيعية واستمالوا الأفكار العامة ، وافهموا أورويا انه فرض على الدول الأوروبية ان تعمل ما يجب على الضامن للاصلاحات التي تعهدت بها الحكومة بضمان الدول الموقعة على معاهدة برلين ولم تنجزها. واستلفتوا انظار الراحمين من البرية بثورتهم المدهشة التي منحت أورويا حق التعرض. فكان عهد الاستاتوقو (حفظ الحال الحاضرة) الذي تراضت به الروسيا والنسافيا يراد انفاذه بما كدونيا من الاصلاحات، برآءة لهما، العابدتين فوائدهما،

المسؤولتين عن كل تلك الاسواء، اظهر تاها لانظار التمدين تنصلا بها مما وقع في ما كدونيا من الفظائع باغرائهما . ولم تمتنع عن تصديق حكم الهلاك ، الذي حكمت به هاتان الحكومتان المتعمدتان ، حكومتان أخريتان تربطهما مصالحهما بالانقلاب والترقي في تركيا. بل خالفتاهما في شكل الوضع والانفاذ فقط. فالبس هذا الحريج التمدين الأوروبي لباس العار. وانما حدا بهم اليه جهلهم بما كان يتأهب لهالمسلمون في سرهم، مع ما يؤثر عنهم من اصرارهم ولجاجهم في الاستبداد بالحركم. واذكان « المابين أو الباب العالى أو الحكومة أو تركيا » \_ ولتسم الحكومة المستبدة بما تسمى \_ يتجنب الاصلاح الذي وعد بانفاذه وتشريعه في الروم ايلي والاناطولي و يماطل بالخديعة ، كانت الدول التي أصبحت ضامنة بتوقيعها على معاهدة بولين جديرة بالتدبر في ذلك. ولكن مالها لم تختر الانصاف مع كل العناصر التي كانت تململ من ذاك الاستبداد يعينه ، بل راعت فوائدها وآثرت الاستفادة من سياسة الباب العالى وغفلته و جبنه ، فنصبت الروسيا والنمسا ناظرتين ومأمورتين بانفاذ الاصلاح المقرر والعمل به ، ولم يكن بجوز قبولها ولا شاهدتين في الحكمة الدولية لما لهما من العلائق في المسألة. والاصلاحات الفرعية التي أراد التفتيش العام انفاذها هي تحويل كتائب الضبطية الى واندارمة واستبدأل المسلمين من خفراء القرى بمسيحيين وتوسيع نطاق المحاكم وقبول المسيحيين في الراندارمة على قدر عدد الاهالي. وكل ذلك أهاج الالبانيين في القسم الشمالي. ولكن منع هذا الهياج بتعزيز الحامية المأخوذة من المواقع بالعساكر التي جلبت من الاناطولي. وقد قام شمسي بأشا بمهمته خير قيام في تفريق المسلمين المجتمعين لمرض مطالبهم الحقة. فادهش بلاد الالبانيين بنفي الألوف من الناس وتخريب الصروح. وكانت مطالب الألبانيين في (لوما) عادلة جدا. وكان أساس الثورة الألبانية تابعاً لبروغمهام واحد. فكانوا يطلبون الحرية والعدالة ويطلبون حكومة

تداوى مرض الثأر الذي آل بالألبانيين كلهم الى العطل والانحطاط. ولكن أضاع مقصد الاحرار الحق ان حركات الثورة لم تجرعلى منهاج قويم، واحتفاظ الأمراء الالبانيين في غضون الثورة على فوائدهم وتلطف الحكومة في منح الرتب والنياشين للقاتلين بدلاً من عقابهم. وبينا كانت الحكومة تجتهد بكل قواها في بلاد الألبانيين وتضطر التفتيش العام الى بذل قصاراه في الانفاذ، كان البلغاريون يستكملون تشكيلاتهم الداخلية.

وكان البلغارييون يستفيدون من نظام الحكومة. يستكملون ما ينقصهم بان يعينوا أنفسهم في البوليس والراندارمة والخفر. وكان أول نظام أدخلته الحكومة في الراندارمة والبوليس سطحياً وغير جدو لا خالص من تأثير الشفاعة والرشوة ثم يعيد حاً عن الوصول الى الغاية المطلوبة، وقد قضى الأمم بالاستمناء عن نحو المائة والمائتين من الضباط الناشئين في الالآيات وعن نحو الألف وخمسائة من الانفار، كانوا في اسوأ حال مفلم يكن انفاذ ذلك هيناً لقاء يبلديز (\*) فكان من المحال إيجاد أعمال تعيش بها أسرات تكسب قوتها من هذه الوظائف. ويزاد على ذلك استحالة البحث عن آخر بن يحلون محل هؤلاء. وكان نطاق التفتيش العام في الروم ايلي تحت سيطرة بيلديز صفيفاً ومحدود أجداً. فلم يكن له من مزية غير كو نه واسطة انفاذ قوية ليبلديز. ولم يكن من وظيفته استقلال الأعمال ، بل كانت وظيفته الشروع في اصلاحات فرعية يغشى بها الباب العالى لا بل يبلديز على العيون. ولما كانت استغاثات البلغاريين عند كل فرصة اختبروا فيها أعمال الحكومة صادفت القبول، دخلت اورويا في الأمر، فايقن الاحرار العمانيون ان لا فائدة بعد ذا يفي الاشتغال بانارة الاذهان فايقن الاحرار العمانيون ان لا فائدة بعد ذا يفي الاشتغال بانارة الاذهان

<sup>\*</sup> كان الماين رفع مراتب الضباط الذين استغنت عنهم ولاية قوصوة بمن نشأوا في مدارس الجبال ولم يسأل نظارة الحربية رأيها في ذلك · وأمر باستخدامهم في الفيائق وعين في اليمن وغيرها من الولايات البعيدة من استغنت عنهم ولابتا سلانيك ومناستر ·

والاستمرار على نشر الحقائق. وقد مضى زمن وجماعة الاحرار كالداماد (صهر السلطان) مع نجليه واسماعيل كمال بك والقائمقام اسماعيل حتى بك وسيرت بك وموسور وس بك يحثون الاحرار العمانيين الآخرين في الداخل لأن يطلبوا دخول اورويا فعلاً.

كانوا يمرفونهم انه يجب ان يعلن لاوروپا ان انواع العصيان التي لم يخل منهامكان في ما كدونيا ليست ناشئة من الأثراك والمسلمين وحدهم بل من شكل حكومتهم لل واصول ادارتها.

وكنت اطلعت على منشورات الاحرار العثمانيين من هـذا القبيل ومقررات مؤتمراتهم بباريس فيما يتعلق بالاعاد من احد اخواني بأزمير ثم سلانيك وهوالملازم (هو الآن يوزباشي) مجد الدين افندي . فكان الموما اليه واسطة مراسلتي في غضون ذلك وقبله مع من هم في اوروپا . ثم اخبرني ان في سلانيك جمعية مؤلفة من احرار المسلمين، واعلمني بعدها ان احرار العُمانيين الموجودين في اوروپاً عدا انصار احمد رضا بك لا شأن لهم فيهتم به . وانه م كالأرمن والبلغار رأيهم ان يطلبوا من اوروپا دخولها ومعونتها. فكانشبانناوضباطنا، الذين يتهافتون في ذاك الزمان على منشورات احمد رضا بك اشد التهافت ، اعترفوا باحتياحنا إلى انقلاب وطيدالاركان للوصول الى الاصلاحات العامية مكان الاصلاحات الفرعية ، وانحدوا كليم في نقطة واحدة هي استرداد القانون الأساسي . نع كانوا سلموا ان هذه العلة المزمنة انما يبرئها القانون الأساسي الذي اعلن يوم اجتماع المؤتمر الذي عقدته الدول المعظمة بإيماز روسيا ضدنا في سنة ٩٧. وكانت روسيا التي تنظاهر بالسبي لاستحصال السعادة للمسيحيين على انها حاميتهم في الشرق، انما تمكنت من النعرض لأمورنا الداخلية بحت ظل الاستبداد وادارته. فكان تغيير الأصول في هذه الادارة يمنع تلك الفرص عن روسيا، وهي

لا عكنها القضاء على حياة تركيا الا باشتراكها مع النمسافي استعطاء امتيازات للمسيحيين واحداث حكومات فيها تدريجاً. ولو نال المسيحيون وقتئذ حريتهم الكاملة ومساواتهم المطلقة بالقانون الأساسي لصار موقف الروسيا والنمسا في أمر الاصلاحات موقف المتفرج. وإنما حال دون الفوز بهذه النعمة اجتهاد الالبانيين الشماليين في رده ، مغترين عفاسد النمسا ويباديز وطواف الضباط الروس ورهبانهم في القرى لبيع الآلات الزراعية في الظاهر ولتوطيد السياسة الروسية في الباطن. وما كان للاتراك والعثمانيين ان يطيلوا الصـبر والسكوت على هذه التقلبات . فكانوا هم أيضاً يجتهدون في تطهير تلك الارض التعيسة من الجواثيم التي نشرتها فيها يبلديز مع الروسيا والنمسا ويسعون في ايجاد مليهون الاتحاد لهذه العناصر التي داخلها الضعف والفساد من تلك الجرائيم. فوضح لهم ان هاته العقدة الحكمة لايحل الا بالقوة. فكان أصل الاشكال في جمع ما تشتت من أفكار المسلمين في نقطة واحدة واقناعها بان توجد قوة ذاتية لأسترداد القانون الأساسي و فلم تخطر على البال طريقة سوى الاستفادة من قوة الجيش . وهكذا ظهر لنا أنه يجب أن تحرر المنشورات في مثل هذه المواضيع وان يصلح فكر التعصب المستحكم في الاهالي بما يزخرفـ ه جهلاء الواعظين الذين لا يفكرون الا في جر المكاسب . وكانت المدارس منذ عشرين سنة غير كافية لنشر أنوار الاسلام لخلوها من الواعظين الجـد واستبدالهم بآخرين ممن أقيلوا من الضرائب والخدم العسكرية بانتسابهم اليها . ..

فكانت الكتب التي طبعت بمصرونشرت بالداخل مثل (استنصاف) وماتلاه من مؤلفات احمد رضا بك مثل السيدات والجيش والضباط والوظيفة التبعة ومن مؤلفات الملازم ناجي افندى مثل حي على الفلاح وغيرها من

रहारे किंद्र के

الكتب المفيدة ، أحدثت في الأفكار تحولا عظيا وأسست فيها قبولا لما يلقي عليها . وكان أسس الرغية في الانقلاب وضاعف الحاجة اليه عدم الهمام الحكومة بالوقائع للدامية التي جرت في ماكدونيا وقبولها مابات فيه الجيش من الفاقة والفقر ، وما تعجل حصول هذا الانقلاب الكبير محير العالم بأسره شدة البلغاريين وغيرتهم بل سكوت الحكومة ومولفقتها لتعرض الأجانب المتزايدكليوم ، وسياستها السافلة ،

أرسلت اوروپالقيادة الراندارمة ضباطاً منتخبين من جيوشها حين رأت مايجريه التفتيش العام من الاصلاحات سطحياً و وكاعين من قبل النسا والروسياماً مورون ملكيون لمراقبة الاجراآت وضعت الامور المالية كذلك تحت المراقبة مفكان الباشا المفتش تحت هذه المراقبة يسترضى المابين والأجانب ويبذل أقصى جهده في التخلص من تبعة وظيفته عما يعجز عنه بنو الانسان و

فاعز البأس العماني عن ثورة البلغارين العامة المدهشة التي وقعت في سنة الف وثلاثائة وتسع عشرة وافاعز البلغاريون عن الاستزادة ، وافاده هذا العجز احسن العظات . ولقد فازوا ، أربهم السياسي وكانوا يعلمون ان لا سبيل الى اكثر منه ، وبدئ بدذا في ترتيب الراندارمة بعض الجدوأت العواقب بعض الفوائد . الا ان الراندارمة لم تنل من التوفيق سوى الملابس المخملة والرواتب الجدلة . ولم تكن عاجزة عن تبديد العصيان والفوضي فقط ، بل عن القيام باستطلاع الاخبار وتحقيقها ايضاً . فكانت في حاجة دائمة الى تعضيدها بالجنود وتعزيزها . (\*) فدخلت الثورة البادارية بعد سنة ٢٠٠٠ حاجة دائمة الى تعضيدها بالجنود وتعزيزها . (\*) فدخلت الثورة البادارية بعد سنة ٢٠٠٠

<sup>( \* )</sup> كان البلغاريون القروبيون مصدقين ان المسلمين في ما كدونيا سيفنون بعض الحملات من اللبلغاريين الاحلى حين المسلمين منهم عدداً و وسندا الاحل صادموا المسلمين والضيات المسلمة في حملاتهم الاولى حين المسلمون منهم وكان انتخاب الراندارمه بحسب العدد ون المسيحيين مؤسساً على هذا الرأي ولكن اثبت الحوادث الاخيرة فعاد ذلك وظهر الخطأفي ظنهم بأن عدد المسيحيين في الولايات مسلم

في شكل جديد واضطرت الى تغيير بروغرامها وراحت الحكومة تطارد الأروام اكثر من المسلمين ، لان الاروام ايضا كانوا اخذوا في العصيان مباراة اللبلغاريين . وقد قوى الثائرون بمن خرجوا من السجون بعد صدور العفوالعام . فأوسع نطاق

الحكم لقواد الدرجات ليتصرفوا في الحركات العسكرية التي كانت قبل ذلك تحتاج صدور الارادة السنية. وكانت هيئة الضابطة والمدكية تفكر في شيء واحد هو الفوز

برضاء الباشا المفتش والاستفادة من مخصصات الجواسيس غير المعتادة .

فكانت الكتائب العسكرية تقاتل والعيون التي يثها الضباط يستكشفون مكامن الثائرين والاشقياء. وكان الجناة في القري والبلدان يأسر هم القوانين (\*) والضباط، كأن الجهة الملكية لم تكن مسؤولة عن هذا الامر. على ان هذه الحمية وهدا الاقدام لم يتعديا اصحاب رتبة البيكباشي. وبعد هذا الاجتهاد كله لم ينل صفار الضباط رواتبهم على قاتها وعدم كفايتها وباتوا في اشد الظلم والهوان. ولم يكتف بحبس من يطلبون حقهم منهم ونفيهم بل تددت بهم القسوة الى طردهم وضربهم. وبعد ان اتم البلغاريون تشكيل جمعيتهم أحدثوا محا كم لتنظر في دعاوي الحلاف التي تحدث بين بعضهم والبعض. الا انهم كانوا في حاجة الى قوة مساحة لانفاذ ذلك ومنع العناصر بعضهم والبعض. الا انهم كانوا في حاجة الى قوة مساحة لانفاذ ذلك ومنع العناصر

\_ الثلاثة يفوق عدد المسلمين · وكما تحقق رجحان المسلمين عدداً وبأساً تبين ان عدد البلغاريين المتركبة منهم العناصر المسيحية أقل من الاروام في بعض الجهات · وقد اضطروا هم والاوروبيون الى التسلم بذلك بعد احصاء السكان مرتبن · وأني لذاكر هنا جدول احصاء السكان كم هو:

أهالي ولاية مناستر أهالي ولاية قوصوه أهالي ولاية سلانك 77070V ambe ٥٥٥٥٨٤ مسلمون Jahn 77. EIA ١٣٤٥٢ أروام ۲۲۲۲۷ أروام ۸۲۲۱۲۲ آروام ۲۱۷۱۱۷ بلغاریون ١٨٨٤١٢ بلغاريون ٥٠٠٠٠ بلغارسون ٣٠١١٦ فلاخ وصربيوان ١٦٩٦٠١ فلاخ وصرسون 11.0092 1.4019 Y V . 1 V &

( \* ) المفرد قانون ومعناه البوليس العسكري

الاخرى والحكومة من التعرض لهم . فما لبثوا ان هداه العقل اليها ، فرتبوا شرذمات ثابتة وسيارة بين المنطقات الصغيرة وجعلوا رجالها من القرويين المشتغلين باعمالهم الذاتية ، ممن يعمدون إلى أسلحتهم إذا دعت اليها الحال. فكان تتبع هؤلاء والقبض عليهم من الصعوبة بمكان عظيم. وهذه التشكيلات البلغارية أعانت على اصلاح الفيلق الثالث، وقضت الحال باعفاء كثير من الضباط الساقطين سناً وجسما وفكراً وأخلاقاً واستبدالهم ونقلهم الى خدم أخرى ، وترتيب الفرق من الصنف الثاني وانتقاء ضباطها من الشبان المتخرجين من المدارس . (\*) وكما انضباط الرديف كانوا يخالطون أهالي قراهم عند تفتيش الطوابير كل ثلاثة أشهر كان ضباط العساكر النظامية أيضاً يخالطون القرى عند الطواف بها في قوات مؤلفة من أربعين أو خمسين جندياً.

وكنت أمر على ذهني تشكيل الثورة التي سيضطر اليها المسلمون والاتراك ذات يوم وأفاوض كل اخواني في أمرها ، وأنا اذ ذاك بكتيبة الرماة أطارد العصاة كغيري من ضباط النظامية ، وذلك من سنة ٣٢٠ الى سينة ٣٢٤ . وكانت أكثر المعارك تنتهي بفوزنا فنأتى بالجناة ومعهم قنابلهم وأسلحتهم وأوراقهم المضرة ثم يصدر العفو عنهم فيخلى سبيلهم. وكان هذايدعوالى بأس الضباط المكلفين عطاردة العصاة. وبذا استقر في أذهان الاهالي ان لاسبيل الى استئصال العصيان. وكان يؤتى كل يوم بتدابير لاوجود لها. ومن هـذه التدابير الوهمية احـداث المنطقات العسكرية وتفويض قيادة الجند الى ضباط مجربين ومدبرين من أركان الحرب والمشاة والتشديد في الموآخذة. فكان ألوف من الحكوم عليهم بالاعدام في طأ نينة على أرواحهم وأمل في خلاصهم ذات يوم من السجن (\*) وكانت هـذه العناية وحدها كافيـة

 <sup>\* )</sup> هذا النظام اكسب الروم ايلى مائة الف سلاح ومائتى ضابط من الشبان
 \* ) كان مستخدموا القنصليات والمنسوبون الى الجمية الفوضوية يشجعون المجرمين السياسيين في سجونهم

لزيادة الاميال الى العصيان وتشجيع العصاة.

وكانت الدائرة العسكرية (نظارة الحربية)، رغماً عن هذه العوامل المحزنة، كلاتستحي من مخالفة العدل في الحقوق العسكرية، فتهب الرتب والمناصب وزيادة الرواتب، لا للفدائييين والمجتهدين والمجديرين، بل للاصهار والجواسيس والمنافقين، وبقى حكم القانون لاذلال أصحاب الرتب الصغيرة فقط، ممن يطالبون بمالهم من الحق ويدافعون عنه، وقد وطد في الجيش فكر الثورة وبعثه في الاذهان نقصان الملابس وقبح المساكن وخبث الزاد وعدم اهتمام الحكومة بدفع الرواتب للجنود.

وكانت جمعية (الاتحاد والترقي العثمانية) في غضون ذلك علمت وعلمت الناس ان الاسواء ليست منبعثة من الاشخاص والقواد والمفتشين والسر عسكر والصدر الاعظم ولامن سوءاً وصافهم بل من شكل الادارة، وجعلت تقنع الكل بتصديق ماينشرهاً حرار الامة . الله

## ﴿ همة جمعية الآيحاد والترقي العثمانية ﴾

ولما اختلفت وجهة هذا الانقلاب الى مالا يحمد قامت جمعية (الاتحاد والترق العثمانية) بأحسن خدمة اذكانت انظار حكمتها شاملة أحوال العالم كلها .وقد أظهرت من الدكاء والدهاء مالا مزيد عليه بتعطفها اكثر من الاهالي على صفار الضباط من رتبة يوزبائي وملازم، وهم واسطة انفاذ الاوام التي هي حياة الجيش وبذا أصبح الضباط مع بعضهم أمناء على أسرارهم واخوانا مقدسين لازملاء فقط وأخذت آساس الثقة تتوطد يوما بعديوم . وكان يوحي الى غير العارفين بهذا وأخذت آساس الثقة تتوطد يوما بعديوم . وكان يوحي الى غير العارفين بهذا وشر مكان الجعية من الخطر وفرط تمسكها بالاستتار . ثم لما استقات الجمعية هكذا بقوة الحكومة المنفذة سعي هؤلاء المخلصون لتعميم أمرها في الفرى والمدن ومهدوا الطريق بالقوة المسلحة الى ضمان الانقلاب السلمي .

وهنا يجدر بالذكر ماقام به نخبة الضباط أركان الحرب وفي مقدمتهم البيكباشي أنور بك صاحب القدح المعلى بين الثائرين في ما كدونيا وما أظهروه من الهمة والسداد في مطاردة العصاة والتأثير على الاذهان بما أوتوه من الحكمة ومكارم الاخلاق.

وقد عقد الجنود اجتماعات متوالية في المواقع المختلفة من الروم أيلي ، من بهاية سنة ٣٧٣ الى أوائل سنة ٣٧٤ طلباً لحقوقهم القانونية . فكان تنزه هذه الاجتماعات عن شوائب الغرض والعصيان وتوصل الجنود بسيطرة الجمعية الى نيل مطالبهم وموافقة الحكومة عليها أظهر للناس ما للجمعية من حسن نية وقوة . ولما امتنع بعض الجمقاء عن خدمة الانشاآت في سكة حديد الحجاز بما أوعز اليهم راتب باشا وأمير مكة ومحافظ المدينة ، وامتنعت جنو دالرديف والاحتياط عن الذهاب لمقاتلة المستعصين ظهر قدر الجمعية لعيون الانام وعرف مكانهامن التأثير . فكانت هي تعمل عمل حكومة خفية . وكانت أسماء المأمورين في الحكومة كلها وأحوالهم مسطورة في سجل الجمعية ، وحركاتهم وأفعالهم مراقباً عليها . فبطل تصرف المفتش العام والولاة والقواد وحكمهم ، لانهم كانوا أفردوا عن أمنائهم وأوليائهم .

وكانت الجمعية استمالت أولى الضائر الصادقة والمخلصين ، فلم تر من حاجة الى التستركما كانت عليه من قبل . وكان نموها وتعاظمها كل يوم يحول دون الاستمرار على الاختفاء والحكومة ومن يستفيدون منها باتوا في حرج عظيم . كانوا يشعرون ان امامهم عدوا لايطاق ولكن لا يصلون الى استكشاف كنهه ، والامارات مفقودة والدلائل معدومة .

﴿ تعرض الحكومة للجمعية واعلان الجمعية حريبها ﴾ أول من استشاط غضباً بهذه التحولات كان القائمقام ناظم بك أحد الياوران وقائد مركز سلانيك . فانه أحس بأن فوائده وحياته السياسية أحيطت من كل الجبات. فارتمى في قوته ، قوته السبعية ليكشف عن العدو.

لان مخصصاته من الريزى وموارد كسبه من بيوت الميسر والفحش والخمارات باتت في خطر . فكان في حاجة الى الجواسيس . وكان يستخدم في هذا السبيل بعض العريقين في التجسس ولكن لم يتقدم عليه أحد منهم ولا خطوة واحدة .

كانت عظمة الامة وجاهها ادخلا الهون والسفالة في دائرة ضيقة . فاجتهد هو على المعتمل الم

يتهم وكيل المشير ، الفريق اسعد باشا واميراللواء اركان الحرب على باشا وكل ذوى الشرف من الهيئة العسكرية والوالى رؤوف باشا بالتهاون والتحيز . فأحس بازدياد قوته بالمخصصات الزائدة التي نالها بعد عودته .

وفاته ان من اتحدوا على الحلفة بوحدانية الآله يرون الموتة في سبيل الحق والحرية والعدل أشرف الموتات. فلم تدكن الجمعية لتصبر على هذه السفالة التي تؤثر على الاذهان العامة أسوأ التاثير وتضعف قواها المعنوية. فكانت مأمورة بالقيام بوظيفتها واعدام ناظم. ولذالم تتأخر في اصدار الحكم بالاعدام وأوقع على هذا الحكم أحد أقارب ناظم، وناطت الجمعية بضابطتها العدلية انفاذه، هذا هو اليوم العظيم، فيه جرب استعداد الأمة للانقلاب وسطوة الجمعية كلها.

是这个人的一个一个

والى هذا اليوم لم يرم أحدمن الصادقين المخلصين ، حباً في سلامة الوطن ، سلاحاً على أحد من الخائنين والجواسيس ولم يشهر أحد الحرب غير مبال على الحكومة جهراً . والى هذا اليوم تعود جنود الأمة وضباطها ومتطوعوها ومخلصوها بذل أرواحهم وترك حياتهم تلقاء العدو الخارجي ولم يتعودوا الموت في هذا السبيل ، ولم يذوقوا لذة الموت مقصوداً ولا شرفه مطلوباً بالشجاعة المدنية لسلامة الأمة . اليوم دعى أول من الضباط العثمانيون ليموتوا لنفع الامة ومستقبلها وهم متعودون على الجرأة في الذود عن فوائدهم أو فوائد الوطن .

هذا ولم يكن مترقباً ان يستودع الايتام المخلفون ليد الحكومة الظالمة، كما يحصل ذلك عقب حرباً وصدام مع جماعة من الممتمردين ، بل ان تستودع ليد الجمعية المشفقة، ليد هيأة معلومة الحمية . فلم يكن من داع للتفكر في العواقب . دخلت احساب الاسرات تحت ضمان الجمعية ، وكان الشرف المنتظر نيله كبيراً . على ان التجربة المميزة بين النظريات والعمليات وقرب العهد بدأ يظهر في ميدان الامتحان ، وبه ارتخت مفاصل من ظهر في ميدان الامتحان يوم ذاك من الفدائيين .

ان الملازم ... افندى من طابور ... التابع لآلاى ... البيادة قامقيام الابطال بهذا العمل الشريف . وكان هذا الملازم المعروف بسمو المدارك وبعد الهمة خير كفوء لانفاذ حكم العدالة وقد ناطت به الجمعية ذلك . وكان هذا الضابط الذي علم الضباط كلهم الاقدام على الموت لأول مرة حباً في شرف الأمة والجمعية وسلامتهما تركيا محضاً .)

فذهبت متاعب الحكومة سدى في اقتصاص أثرهذا الضابط، الذي قام بوظيفته بكل وقار وثبات جأش وتوكل، وذلك بحول الجمعية وسطوتها. وبذا ترجحت كفتها وباءت بالسداد. فلما رأى الضباط الشبان هذا التوفيق انبعث في قلوبهم حب التنافس

فى مثل هذه الشهامة . فجعل عمر باذهانهم موت اخوانهم الشهدا، وظلامتهم وويلانهم فى الحروب التي أضرمت الحكومة المستبدة نيرانها حين لا داعية اليها . ثم تتمثل لاعينهم حال من خلفوا بعدهم من شيخ أقعده الهرم وعجوز أثكاها الردى وحيدها وأرامل وأيتام يتلطمون على الابواب، أبواب الخزينة فى الحكومة ، توسلا الى نيل رواتب لا تقيم لهم اوداً . فكانت الخيالات الناربة التي يتمثل فيها أولئك التعساء تصور لهم شرف الوت في سبيل الحق ، ثم يعلو صوت من خفايا اعماقهم فيسمعو نه اذ يقول : خير الموتات في الدنيا ما اختير في سبيل الحق .

فنق تمثال الاستبداد بهذا الاحجام . فصاريتعجل ويرتعد كمداً . فارسل الى سلانيك جواسيس هم أعظم ممن سبق وهم الفريق اسماعيل ماهم باشاوتحت رئاسته هيئة مؤلفة من أمير اللواء يوسف باشا ورجب باشا . أما ناظم بك فهرب مجروحاً الى الاستانة . فطر على بال البعض من المأمورين الذين لا يستطيعون ان يعيشوا في شرف، انهم يستطيعون ان يستفيدوا من هذه الهيئة . وقد علم كل من المير آلاى نظمي بك انهم يستطيعون ان يستفيدوا من هذه الهيئة . وقد علم كل من المير آلاى نظمي بك ومفتى الآلاى مصطفى افندى بمناستر انهما سيو آخذان على السرقات التي برعا فيها في قومسيون المبايعات ، فلم يريدا ان يبيعا اسرارها لجو اسيس سلانيك التي هي مركز الاستكشاف الاول بل قصدا المايين وعاداوقد نالا الرتب وزيادة الرواتب .

وهكذا أخذت تدأب مراكز التجسس التي تأسست في سلانيك ومناستر . وعهد بوكالة هذه الهيئة الفاسدة في ( پرلپه ) الى قائمةام القضاء شوكت بك وملازم الفرسان جنجي حسين افندى وندائى افندى والملازم اسماعيل افندى . فقلقت الجمعية من هذا الاقدام وحق لها القلق . لانه لم يكن للجواسيس من حاجة الى البحث عن الدليل أو أمارات التهم . السيرة الحسنة الماضية وصفات الحمية والشرف كانت كافية لاتهام افراد الجمعية .

كلاجيء بأهل الشرف والذمة الى الآستانة وسلانيك ، اهتزت الجمعية ، والضائر الملوثة باتت تنفاني في اظهار ماتكنه . فيهنا تتأهب الجمعية لاعدام مفتش البوليس ساعي ، الذي باع راحته ووظيفته للكشف عن رئيس الجمعية وأعضائها ، كانت مساعي شوكت بك قائمةام ( پرلپه ) ترفع الحجب عن افراد الجمعية ، فاعدم سامي وكان ذاهبا الى (قروشوه ) لمأرب ملعون . فأقلق الحكومة توفيق الجمعية هذه المرة أيضاً. فكانت تحقيقات الهيئات المتعددة التي سافرت الى على الحادث ، على ما أمرت به الجمعية . وكان ذلك كافيا لتعيين قدر الجمعية في انظار العباد ، و لحكمة ما اجل انفاذ حكم الاعدام على شوكت الذي كان يعضد احدى الجمعيات الالبانية . لانه لم يكن لجمعية (الاتحاد والترقى العثمانية) من مطلب سوى الضان لاتحاد الوطنيين العثمانيين كلهم ، بلا تفريق والترقى العثمانية ) من مطلب سوى الضان لاتحاد الوطنيين العثمانيين كلهم ، بلا تفريق حنس ومذهب .

فكانت أنباء هذه الحوادث تأتيني في حينها، كما تأتي الى مراكز الجمعية وافرادها جميعاً، بمواصلات و مخابرات مؤتمن عليها. فكان هذا المحرر العاجز قائداً بموقع (رسنه). وكنت عينت هناك لاسباب سأينها، بما للجمعية من السيطرة وبهمة النريق هادى باشا قائد منطقة مناستر. أما (رسنه) فهي مسقط رأسي ومهد وجودي. تمكنت من (رسنه) و (اوخرى) وما جاورها منذ صباى وأهالي هذه المدن مشهورون عند الناس بالوطنية والشجاعة والحمية. وهذه الفضائل موجودة في مواطني على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم. فخصال الانفة فيهم من اللطائف الطبيعية والمواهب السبحانية. وان في راية طابور الرديف في (اوخرى) لبعض علامات الحمية والحماسة. وقد لهجت الالسن بما قام به في حرب الجبل الاسود وحرب الروسيا وحرب اليونان. وقد ثق بي أبناء وطني أثم الثقة مفتخرين ومتباهين. باقدامي المشهور في الحرب اليونانية .

وقد أفادت هذه الثقة في بث أفكارى حين كنت مأمور المخزن في (اوخرى) من سنة ١٠٥٥ الى سنة ٢٠٥٩ الاسيما بعد ان رفعت الى قو ماندانية (رسنه) بطابور الرماة السيار، اذ اظهرت من الجد والنجدة في مطاردة المتمردين وصون حقوق المسلمين ما استجلبت به الثقة العامة . فلم يكن من سبيل الى استقلال الجمعيات البلغارية بسيطرتها أثناء وجودى في (رسنه) . ولما كنت قائداً في (رسنه) وفي (پرسپه) كنت آلة للجمعية اكثر من كوني آلة لتزييد قوة الحكومة المستبدة . وكذلك أخى القول آغاسي أيوب افندى ، فانه نال الحظ بتعيينه في طابور الرديف في (اوخرى) . ولما كان يسمى لما أسعى اليه من القصد كان ركناً من أركان الجمعية يركن اليه .

ان جماعة قليلة من الجمعية كانت تطوف حفظاً لحقوق المسلمين والحقوق العامة، على اختلاف الاجناس والمذاهب، من تعدى البلغاريين الذين أطغتهم غفلة الحكومة وسفاهتها هناك. فمثل هذا الاخلاص والهمم الجد انالتنا حسن الظن بنامن الالبانيين المقيمين في (دبره) وفي محيطنا. فظل افواج من الالبانيين يبادرون الى (اوخرى) و (رسنه) ومناستر للدخول في الجمعية وكلما اظهرت الجمعية استغناء عن قبولهم، جرياً على قوانينها القاضية بالتدبر في اختيار المنتسبين الى الجمعيات الألبانية، عظم قدرها وارتفع على قوانينها القاضية بالتدبر في اختيار المنتسبين الى الجمعية لأتيت بدلائل كثيرة تثبت المؤلم انى لم اللم بانفاذ اوام ها وان نجاحي الذي يراد اعظامه اكثر ممايستحق لم يكن الالم بتعضيدها وتأييدها .

استطراد ـ (والى هنا لو شئت ان استقصى ترجمة حالى ووصف ما اتصفت به امتى من المعالى لم يزدني العجز على استنزال اللعنات والمسبات على الحيكومة السابقة والمسبين . فاني لم أجتهد للترقى كما يجب، في زمان كسدت فيه سوق العلم وتغلب علي اليأس بآلامه . ولذا فلا أراني قادراً على وصف ما يدور بخلدى ولا ما يحس به فؤ آدى



قائدا طابوری (رسنه) و (أوخری) الملیمین ۱ \_ القول آغاسی نیازی بك ۲ \_ القول آغاسی أیوب أفندی

هذا وقد عشقت سيفي اكثر من قلمي . ماحيلتي ، هكذا خلقت .) لما كان الخائنون ، جو اسيس الحكومة ، يجتهدون في التضييق على مركز سلانيك ويستنفدون صبر الجمعية وسكينتها ، لم يكن مركز (رسنه) خاليا من الاضطراب . واذ كانت الجمعية في وحدة الحال مركبة تركيب الآلات ، كانت (رسنه) ترتجف كما ترتجف كل المراكز الاخر و لاسيما وقد اتحدت عصابات البلغار الثابتة والسيارة في (پرسيه) وفي (أوخرى) مع حرجيس رئيس عصابات (طوسقه) الالبانية وقامت بأعمال تحير العقول. فتفرقت عصابات (بتروش) و (دهان) و (قريسته) الى (أوخرى) و (رسنه) و (پرلپه) و توزعت ثلاث و خماس الى النقط المهمة والقرى المستحكمة ، حيت أبطلت سيطرة الحكومة وقيدت حرية المسلمين في

حركاتهم.

تأملت الجمعية اذ ذاك علمي بأحوال الارض وسابق خدمتي في مطاردة المتمردين وتأثيري على الجمعيات ورأتني أهلا لان اكون مع طابوري معيناً قائداً في (رسنه) . وكانت وظيفة البيكباشي فيها خالية ، وأعملت نفو ذها في ذلك حتى وفقت اليه. فأصابت كل الاصابة. فلم يمض زمن قليــل الا وقد استطلعت أشياء كثيرة من حركات العصابات ومكامنهم. وذلك بثقة الاهالي بي وبفرط حميتهم. ولما كان قائد (أوخرى) مسئولاً عن حركات العصابات فيها، كانت وظيفتي الاساسية الكشف عن الاماكن التي يتحصن بها المفسدون ويعتمدون عليها، ثم القبض على (قريسته) و(پترو) وتشتيت عصاباتهم وسد الطرق دون خلاصهم. فعلمت بعد كثير من البحث والتنقيب ان (قريسته) مختف مع رفيقين له بقرية (فروشيه). فحاصر ت القرية. فتصاولنا بالاسلحة . ولماوقم أحد رفيقيه قتيلا اختنى (قريسته) في مخزن من مخازن التبن واستسلم في ( رسنه ) . وبذا انتهت المعركة . وعند تحرى القرية وجدت سبع بنادق (مانليهر) وقنبلتان وثوب مخرق بالرصاص والخناجرمن آكثر جهاته ، كان لاحد من الاربعة مسلمين الذين كانوا قتلوا في الغابة ولم يعثر على قاتليهم . وكان هذا الثوب مخفيا في المكان المعد لتحصن المتمردين. ولم تمض على هذا نصف ساعة حتى حوصرت قرية (لوواره قه) وكان اتصل بنا ان عصابة ( قريسته ) وعددها خمسة عشر نفرا اتفقت على ان تتفرق مثنى فى القرى لتمضى زمن الشتاء. فى كمنا ان هذه القرية لا تخلومنهم. فى أحيطت القرية الا وبودر الى التحرى . وكان (خريستو طونتف) وهو من العصابة التى أتت من بلغاريا و(داننول) الرسنه لى ، وهو أحدر ففا الريسته ) ، من العصابة التى أتت من بلغاريا و(داننول) الرسنه لى ، وهو أحدر ففا الليل مختفيين في أحد البيوت ، فأسر كلاها حيا . ولكنهما اغتما ظلمة الليل وماكنا به من الهرج والمرج فهما بالفرار . الا ان النيران المصوبة لم تمهل خريستو ولا صاحب البيت ان ينالا المرام ، فتخلص (داننول) الرسنه لى وحده . وظهر في هذه القرية ثمان من بنادق (مانليهر) والملابس العسكرية التي كانت على أحد الثاندارمه المدين من قبل الحكومة ليحرس البريد وحقيبته وبعض أدواته العسكرية . وكل ماظهر فى القريتين من دلائل الجرم الخاصة بارباب المفاسد من سلاح وقنابل و نميرها أودع الى الحكومة المحلية مع أوراق الضبط التي كتبت عنها.

فلما بددت قوة قريسته وزلزلت مكان تحصنه عدت الى (رسنه)، وفيها استدلات على المكامن التي كان بها رئيس الجمعية واعضاؤها وأمين صندوقها وكاتبها وأولادها. فعمدت الى التضييق الشديد عليهم والبحث عنهم. فكانت خاتمة هذا البحث ان ظفرت بنحو المائة من الأساحة وكثير من القنابل والأوراق المضرة وسامت المتهمين بالامارات المثبتة لتهمهم الى الحكومة. فلم يكن من محل للانكار ولا المدافعة. فكان الواجب ان يسلك بهؤلاء طريق الردى. ولكن الحكومة التي مشت تحت كثير من أغراض السوء لم تفعل ذلك. وبعد هذا أرسات عثمان افندى ويوسف افندى في مثل لمح البحث في قريتي (لسقو فجه) و (بزميشته). فلم يظهر فيهما الانحو في مثل لمح البحث في قريتي (لسقو فجه) و (بزميشته). فلم يظهر فيهما الانحو فارسلت من تجاسر على افتنائها الى الحكومة. فكانت هذه السرعة في الانفاذ، التي فارسلت من تجاسر على افتنائها الى الحكومة. فكانت هذه السرعة في الانفاذ، التي طرس في المنافرين. ولكني صرت في الميسبق لها نظير في (رسنه) منذ السنين تستدمي قلوب البلغاريين. ولكني صرت في الميسبق لها نظير في (رسنه) منذ السنين تستدمي قلوب البلغاريين. ولكني صرت في

عذاب ويأس اكثرمنهم لانى كنت أوهن قوما يتخذون السلاح لتيحاربوا به استبداد الحكومة في سبيل حربتهم وقومهم.

ما حيلتى ؛ فضل قوم أنا منهم وفو ائده التي هي أعظم حتى على محالا بينى وبين سلوكي طريقاً آخر . الا ان غفلة الحكومة وعجزها ومسكنتها وسفالتها غيرتنى . فيمعت أعيان المسيحيين من الاهالى فابنت لهم بلهف وكمد ان التفرد في المسائي لا يفيد أبداً ، وان الاهالى المسلمين على ما يرى بهم من التغافل والمسكنة لا يدعون البلغاريين ينالون ما ربهم الخاصة قبل ان يسفكوا دماء هم الى آخر قطرة منها ، وانه يجب عليهم ان تعظوا بالعبر التي رأوها في زمان وظيفتي بينهم ، وان يتأملوا ان المسلمين اكثر بغضا للحكومة واعم تضررا بها من المسيحيين ، وانه يجب الاتحاد والتآخى . فاظهروا لي الارعواء وأرسلوا الى المدنيين والقرويين عامةً يأمرونهم بذلك . وحسبوا انهم يستطيعون خديمتى اذ أتونى من كل جهة بثلاثة أو أربعة من الاسلحة التي لا تصلح لشيء . فكان صنيعهم هذا باعثالى الى تحرى أسباب هي أدنى الى الفائدة مما تقدم . فشددت بعد ذا في البحث والتنقيب اكثر من ذى قبل . ولم يتى للبلغاريين في فشددت بعد ذا في البحث والتنقيب اكثر من ذى قبل . ولم يتى للبلغاريين في فشددت بعد ذا في البحث والتنقيب اكثر من ذى قبل . ولم يتى للبلغاريين في

فشددت بعد ذا في البحث والتنقيب اكثر من ذى قبل . ولم يبق البلفاريين في (رسنه) من قوة مسلحة ولاسياسية . فانتقل أمر البحث الى (پرسپه) . الا انه تعطل فيها بالخطأ السياسي الذي وقع فيه اليو زباشي الممتاز مختار افندى ، بانقياده مع الحنق ومطاوعته لثائرة نفسه . فأقام مختار افندى في (پرسپه) اكثر من اقامتي في (رسنه) ولكنه لم يأت بعمل ما . لان مختار افندى وان فاتني بكثير في الفنون العسكرية ، لم يكن رجل هذا العمل ولن يكونه . فلم يكن له المام باللغة والعادات والطباع المحلية . فلا يستطيع ان يحكم أساس الولاء والثيمة بين الاهلين وبينه . وأهالي بلادنا ليسوا ممن تسهل ثقتهم بالاغيار ولا سيما عأمورى الحكومة . فقد حرقت أفئدتهم وخربت ديارهم للاخبار بالواقع . وأقبل تهاون من الضابط في اكتتام اسم الخبر واخفائه يكفي لتبديد أسرة بالواقع . وأقبل تهاون من الضابط في اكتتام اسم الخبر واخفائه يكفي لتبديد أسرة

بأسرها. فغبط مختار افندي منى انى اغتنمت في زمن قليل كثيراً من الاسلحة وأسرت نحو السبه بين أو الثمانين جمعية . فرأى الابقاء على انفته بالمثابرة على العمل . فبلغ به الام الله التضييق على القرى والقرويين واحتقارهم وتعذيبهم وضربهم الى ان يموتوا . فكان بذه الخطيئات السياسية التي نهى عن مثلها الشرع وذه تها الانسانية باعثاً لتهافت السفراء من الدول المعظمة على تهديد الحكومة الذليلة الخائفة وتوعدها . فسجنت الحكومة بذا الوعيد مختار افندى واليوزباشي شكرى افندى واحالتهم على المحاكمة والما رأت ذلك الجمعية البلغارية ، وتدأطغاها دخول الاجانب في كل أمر ، سعت معضدة من قنصلاتو الروسيا فيما يستدعى ابعادى من (رسنه) ، فأظهر المفتش العام كل شدة في هذا الباب . فكتب الى الفريق أسعد باشا وكيل المشير يأمره بوجوب نقلي من (رسنه) ومحاكمتي ، وارسل الى (رسنه) هيئة تحقيقية مختلطة . الا ان بتأنج التحقيق لم تأت مساعدة على انفاذ ذلك الامر ، وبذا تعطلت همة البائيا المفتش ، واستدعاني أسمد باشا الى سلانيك وبذل لي بعض النصائح ثم أعادني الى (رسنه) .

وفي أثناء ذلك جرح (بتره الكرماني) في احدى وقائعه الشديدة وقتلته عصابة (كسريه) وهو مجروح بعد ذلك بأسبوع وأسر الرئيس (متره) الذي حل محله وكان (متره الكرماني) طلب مع (رستن الرسنه لي) الذي اسرته من قبل ، ان يستخدما غبرين في الشكنة العسكرية واجيبا الي طلبهما ولكن وعدا بنيل العفو العالي وبذات المساعي في منحهما الامان وبهمة (متره الكرماني) ودلالته ظهر نحو العشرين نفراً من الكرمانيين الذين اشتركوا في احراق قرية (راقوه) الرومية وتعميم القتل فيها وبانوا خطباً كبيراً على الدولة وسببا في عن هادى باشا بنير الحق وقد اضطر هؤلاء الجناة الى الاعتراف بالحقيقة واسلموا الي يد العدل وبذا ظهرت سطوة الحكومة واستعادت الدولة شرفها بعد اذكانت ملومة في هذه المسألة التي اشغلت الحكومة واستعادت الدولة شرفها بعد اذكانت ملومة في هذه المسألة التي اشغلت

جرائد أوروپا ، وكذلك كشف عن نحو الخمسة عشر قاتلا في (پراتو چينه) و (اسلمينيچه قوربينوه) بذكاء متره المذكور ودهائه ، وكانوا قتلوا خمسة عشر رجلا من عشيرة (صارى قاچان) الرومية في بالقان (مالوويشته) وبقوا مجهولين منذ سنة ، وبينا كانت الحكومة عديمة الروح اظهرت للعالم حياة بهذه المسألة ، كانت الجمعية البلغارية تسمى للانتقام من افرادها الذين اهانوها ، فزينت للحكومة ، التي لاتريد الانحراف عن السياسة الروسية ، الايقاع (برستن) ومتره ، وانصاعت الحكومة لما الفساد . فإ كمت متره غياباً واستصدرت عليه حكم الاعدام بعد ان استأه نته ، وابلغتني امرها بارساله الى مناستر لانفاذ الحم عليه .

فرك في هذا الحكم عاملا من الغضب والنفور لا يستطاع وصفه . اذ كان يقضى باعدام رجل أظهر مرتكبي جنايات عظيمة أعجز الحكومة الحصول عليهم ، بعد ان استأمنته باسم الامة العثمانية الجليلة . وكانت مطاوعة الحكومة في هذه الاغراض السافلة مما يوهي قوى الذين بطاردون أهل المفاسد ويفت في أعضادهم . وان ازالة مناوئ للجمعية مخالل للحكومة لتعضيد للاولى منهما وتصديق لما يؤثر من انه لا يوجد بيننا من يبالي بالمروءة والشرف ومجد الامة ، وسحق لكل جدووقارونبل قومي ، ولؤم لا يقبل وقوعه العثمانيون ولا سيما انا .

فاكنت أحجم عن بذل رتبتى وهي حق تعبى مدة خمسة عشرة سنة بل حياتي اذا دعت الحاجة. وكان أمناء أسرار الجمعية من اخواني ذوى الحمية في (رسنه) مشاركبن لي في هذا الرأى . على انني استشرت الهيئة المركزية في مناستر وأخرجت مترة في مجاعة للتحري ، وذهبت أنا الى مناستر . فما سألت أحداً من أولى الذمة والحمية عن أمر مقاومتي الا استحسنه ، فعز مت على مكافحة كل شدة وكل مقاومة في هذا الباب . وكنت تشاورت مع أحد أصدقائي القدماء الذين أثق بأصالة آرائهم وهو اليوزباشي

عبد الدين أفندى كاتب وكيل المشير الخاص. فتأثر من كلامي جداً ورأى الاوفق حفظاً للشرف الاسلامي واثباتا لثبات الضباط على وعودهم لمن يخلصون الامة العثمانية، ان يهرب متره المذكور ويوصل آمنا الى بيته. وقد قال لي:

ياأخي يانيازى ، هل ارتضيت بما ستقع فيه من جرا، مقاومتك الحكومة لتحقيق أمانيك الحسنة ؟ هل فكرت فيما ستؤول اليه لاحياتك ورتبتك بل أحرار الامة الذين سيمجبون برأيك وفوائد الجمعية ؟ ماعملك هذا الا اعلان حرب على الحكومة . فلننظر هل تستطيع الجمعية ان تعينك أو توآزرك . نحن لانستطيع ان نستغرق الحالة العامة بنظرة واحدة ولكن لنتشاور . أما المقاومة بتهريب المذكور فلا تعدم مناصرة على أي حال . وقد رأى هذا الرأي من بيدهم الحل والعقد من أعضاء الجمعية بمناستر . ولم يبق صبر لاعضاء الجمعية وافراد المسلمين لاحمال هذه السوائب . وكان من واجب الجمعية وفوائدها ان تتلافي هذه الاسواء اعماداً على الشوائب . وكان من واجب الجمعية وفوائدها ان تتلافي هذه الاسواء اعماداً على قوتها . وبعد العلم بما تقدم رجعنا عجلا الى (رسنه) . وكنت كتبت جواباً على الامن القاضي بارسال متره وأطلعته على جلية الخبر وقلت اني سأهون فراره وأوصله آمناً الى بيته تحقيقاً لما وعدته باسم العثمانية والاسلام .

فأعطيته سلاحه وعدته وبعثت معه قوة من افراد الجمعية المخاصين وأرسلته الى بيته وائد مركز مناستر ، وهربته على مايوافق القواعد والقوانين المتبعة واوصلته الى بيته ولما لم يكن ذا شأن كبير عند الجمعية البلغارية في (رسنه) حفظت الحكومة وعدها في استئمانه ومنحه العفو العالى ، فكان لخلاص متره من سيف الجلاد شأن عظيم . وبات هذا التوفيق ضربة قاضية على الحكومة السافلة والجمعية البلغارية التي كانت تمثل غروراً بفوزها بما تنال من موآزرتها وفهم كلاهما ، غير ان الاولى باتت ترتجف

تحت غطاء سفالتها والثانية وراء غطاء ضعفها ، ولم يكن البلغاريون بجهلون نياتى ، لم يغب عنهم مقدار ثباتى في سبيل الشرف والحمية والوطن وخدمة الامة . وكنت أريتهم كم أنامعارض للسياسة القبيحة المؤدية الى محو الاسلام ، وافهمتهم ان كل أفراد المسلمين آخذون في الاتحاد ليضعوا حداً لهذه السفالة التي لاتليق بشرف الشريعة والاسلام والعثمانية وأبنت لهم ان الجيش لا يؤيد بعد الآن قوى الحكومة الفاسدة بل قوة لجمعية والاتحاد وتركتهم يشعرون بقوة الجمعية ووجودها.

فاسقطت هذه الهمة السامية افكار البلغاريين وزلزلت قلوبهم الممتلئة بالوطنية الحقة ولما رأوا ما كافأت به متره على اسهانته اياهم تأثروا اشد التأثر بهذه النخوة رغما عما في قلوبهم من البغض لى من منذ اربعة اعوام لم آل فيها جهداً في مناوأتهم وصده واضحت النواحي البلغارية تتهيأ لأن يخدم مقاصدى التي ظهرت حكمتها و نزاهتها لاعينهم فكان هذا التوفيق طالعة البشرى لي وللجمعية . فلم اضيع الفرصة للاستفادة من تأثرهم وعرفتهم انه يجب علينا ان نتفق كلنا من ترك والاانين و بلغار وروم وفلاخ وصرب ، اخوان وطن واحد، في طلب العدل المؤدي الى المساواة المطلقة .

فكان لهذا الخطاب الصميمي الخالص تأثير سماوي ولكن عبثاً و لان مفاسد الحكومة ودسائسها وخدعها التي لم تفز الشياطين بملها كانت تمحوهذا الثأثير من اساسه و فان الحكومة لم تسجن ممن اسرتهم مع اسلحتهم و قنابلهم و اوراقهم المضرة و دلائل تهمهم من مئات المفسدين سوى عشرين شخصاً من القرويين ، اما المسيطرون من سكان المدن والقرى فقد اوعزت الى المحكمة الخاصة ببراء تهم و تسريحهم و فلم يسع الجمعية البلغارية ان تقف و قنة المتفرج لقاء عجز الحكومة يعد ماوهم الآمال المثمرة منذ السنين ، بل اتخذت تتبع بأس الحكومة و تتبعنا من اقدس آمالها ، فكانت خيبة الحكومة هذه المرة كاسبق في ظفرها في الحرب اليونانية ضربة الم شديدة على الحكومة هذه المرة كاسبق في ظفرها في الحرب اليونانية ضربة الم شديدة على الحكومة هذه المرة كاسبق في ظفرها في الحرب اليونانية ضربة الم شديدة على الحكومة هذه المرة كاسبق في ظفرها في الحرب اليونانية ضربة الم شديدة على الحكومة هذه المرة كاسبق في ظفرها في الحرب اليونانية ضربة الم شديدة على الحكومة هذه المرة كاسبق في ظفرها في الحرب اليونانية ضربة الم شديدة على الحكومة و تبعنا من المعارفة كالمناطقة المرة كالمبارفة كالمب

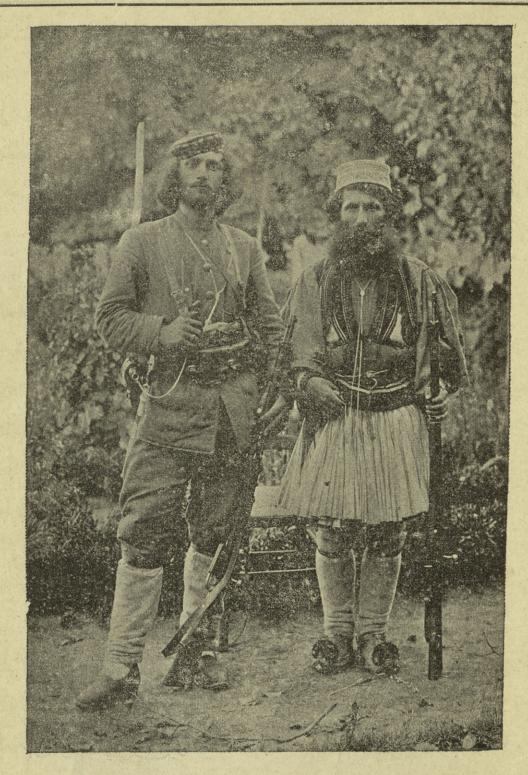

رئيس العصابة الالبانية جرجيس

رفيقه آدم بك

لاتستطاع مقاومتها.

واستغرق في اليأس والالم اخوان الجمعية ، انه اتصل بهم تأثير ذاك الجراد المنتشر في مناستر وسلانيك ، فاتفقت الآراء على ازالة هذه الجرائيم التي اخذت تفسد عروق الجمعية ، واذ كانت على ثقة من تحقق الاخلاص وتوفر المخلصين نفد صبرها وقلت راحتها ، فسألت ان كان يحتاج الى مو آزرة من (رسنه) في استئصال هذه الجرثومة مع حفظ الامن للجمعية . فأتى الجواب بأن (رسنه) والاماكن الجاورة لها قد تكون نقطا للاستناد ، واوشك نظام الجمعية القاضي بارتباط المدن والقرى ببعضها في الاماكن الجافرة المناكن المسلمة ان ينم ، فكانت هذه الانحاء متصلة ببعض اتصال الاعضاء من الجمان .

ولما اتسعت الميادين في المدن والقرى لمفاسد الحكومة ودسائسها ولم يبق من سبيل لحماية الفدائيين ، آن لنا ان نجهر بدعوة الاهالي المسيحيين ونخبرهم بمقصدنا القدس. فكانت دعوة أمثالنا من الضباط الحائرين عنوان الحكومة لا تجدى في ذلك نفعاً. فاقتر بت ساعة ان يتوزع أعضاء الجمعية في الاطراف والا كناف وان يخطوا الجبال ويطوفو االانحاء لبلاغ مابعودتهم من التكاليف ، فلم تكن طريقة هي أنجع من هذا لا قناع الناس بحسن النية وشرف المقصد . ولم يكن لاولى الحمية ماجأهوخير

من هذا، ولالارهاب. الحكومة وتخبيا السلاح هو أمضى منه.
وكان أفراد الجمعية كلهم يحسون بضرورة ذلك لنيل مأملهم العالي. فاما الشرف واما الموت. واذ عرف أفراد الجمعية وأبناء الأمة كلهم ان الموت في احباء الوطن فخر عظيم، باتوا ينتظرون اشارة واحدة لينهضوا. ولكن بقي علينا أمر واحد. (اذ لم يبق من عماني حق يرضى السكوت على ما قام به الألبانيون والبلغار والروم روالصربيون والفلاخ من المطالب الخاصة ، لقاء صبر الاتراك وحلمهم. فكان الزمان أتى لاظهار القوة وفضيلة الصبر. وفي غضون ذلك اضطرت الجمعية ان ترى لاوروپا

حسن نيتها ووجودها الداخلي، اتقاء للخطر المنتظر وقوعه على الوطن، بعــد تلاقي (روال) والاتفاق على القرار المتخذ فيه . فقدمت هذه النشرة الى الدول المعظمة بواسطة القناصل الموجودة في الاما كن المختلفة .

ترجمة اللائحة التي قدمتها (جمعية الاتحاد والترقى ) من الداخل الى وكلاء الدول المعظمة :

سيدي ،

الحال التي بات فيها القسم المهم من وطننا وهو ما كدونيا، واصلاحها واعداد مستقبلها، حملنا، نحن أبناء مجموعة الوطن المسهاة تركيا، على عرض السطور الآتية لمقامكم الرفيع مع كل اعظام. وانما سائقنا الوحيد الى التشبث بذا الأمر، هو عشقنا الطبيعي لأرض ولدنا فوقها وما يجب علينا من الاتحاد في السعى لاستكهال سعادتها ورفاه بينها، وعلمنا بأن أوروپا تعرفنا قليه لا وتعرفنا مسيئين، ومقاصدنا من تحرير هذه الورقة اظهار الحق في مسألة ما كدونيا أو المرض الذي ابتليت به والدلالة الى الطريقة المثلى المؤدية بن الى الصراط المستقيم، وخلاص الدول الأوروبية من من احم ومساع لا طائل تحتها. فان المشهد الذي نشهده اليوم غريب جداً. ومرشدونا الى اليوم جماعة من الأجانب يمنون علينا بآراء هي في القبول أصعب من بعض. ألم يكن للعثمانيين حق الكلام عن بلاده، مع علمهم بها وبأمر اضها اكثر من سواهم : فنرجوا من ذا تكم العالية ان تسمح لنا بعرض هذا الكلام المبنى على البديهيات من حقائق الوقائع.

إِن مساعى أوروپا في إصلاح ماكدونيا لم تنته بنتيجة ممّا ، ولم تغير الأحوال بوجه من الوجوه ؛ بلهى انقلبت الى ماهو اسوأ ، وكثرت القلاقل . ومعمى ما كدونيا زاد اشكالاً واستولى ارتباك عام على كل انحاء المملكة .

اعترفت الدول المعظمة از التدابير غير المفيدة لأوروپا والمضرة بالعثمانيين ، بعد ان جربت أربع سنين ، لم تحدث أقل تأثير . وان الاصلاحات في ما كدونيا لم تخفف اضطراباتها . على اننا نرى مع الاسف ان أوروپا بدلاً من ان تكف يدها وتخرج من الأمر بسلام ، تريد ان تجعل ما كدونيا محلاً لتجارب تزيد بلاياها ومصائبها . نعم بلغنا بمزيد الحيرة والحزن ان ناظر خارجية انكلترا (السيرادوارد غراى) صرح بأن اطفاء الثورة في ما كدونيا يتسنى بتعيين وال مستقل ، وان وزارة (بترسبورغ) ترى ان المسألة الما كدونية انما تحل بتأسيس تفتيش مختلط فيها .

فنقول من الآن ، ونحن على ثقة مما نقول ، ان كلا من التدبيرين بل كلاها معاً لا يؤديان الى سلخ ما كدونيا من المجموعة العثمانية . ولذا فقد انفق أبناء الوطن كلهم رمن مسلمين ومسيحين على حماية وطنهم من الدخول الأجنبي واسترداد حريبهم الشخصية والسياسية من يد الحكومة الحاضرة . وان هذين التدبيرين ، باستثناء من يستفيدون من الحكومة الحاضرة من الأممراء ، لا يجوز قبولهما من جميع أفراد الأمة المتحدين تحت اسم (جمعية الاتحاد والترقى العثمانية) .

ولما كان عزمنا باتا في الدفاع عن حقوقنا الملية ، لقاء ما يمائل هذه الاعمال المؤدية الى الانقراض الملي في مملكتنا ، نعرض لذاتكم العالية اننا سنرجع في سبيل ذلك الى كل الوسائل ، واننا لا نستطيع ان نقبل أبداً هذه الا لاعيب الأجنبية التي لا توافق العدل ولا التمدين بوجه من الوجوه . و نرجوا الاعتماد على انه لا أثر لتعصب ديني أومل فيانبينه هنا . وانما رائد الى أعمالنا حب الصون والذوددون ثلاث ولايات في بلادنا ، ان ينزل بها الدمار وان تصبح ملكاً لمن شاء يتصرف فيها مختاراً لا يخشى أحدا . يقال اننا : ان قصد أورو پا من الاصلاحات هو ان تضمن سعادة ما كدونيا . و نحن نقول جو اباً عليه : ان أورو پا رغماً عن مساعيها الى الآن لم تنل مقصودها ولن

تحصل بعد ذا نتيجة . والأسباب في ذلك كثيرة ، أولا واهمها لدينا هذا :
ان أوروپا تجتهد ان تهب خيالا صفة الوجود والحق . أوروپا تريد ان تحدث حكومة ما كدونية أو ولاية ما كدونيا الممتازة . ولا فرق بين كليهما وكلاهما خطر ، على ان حكومة ما كدونيا العظيمة انقرضت قبل الآن بأكثر من الالني سنة ولم يبق أثر للا كدونيين القدماء ، وليس لما كدونيا اليوم من ماضيه اسوى اسمها . وما ما كدونيا الا

لل الدوليين القدماء ، وليس لم الدوليا اليوم من ماصيه السوى المهم . ولما ما الدوليا اليوم تذكار تاريخي . وكما انه لاجود للها كدونيين لا وجود لما كدونيا . وما كدونيا اليوم

جزؤ من اجزاء الامبراطورية العثمانية ، ولا يمكن التفريق بينهما ، وحياتها قائمة بحياة

الامبراطورية ومماتها اذا دنتساعته كذلك مع مماة صاحبتها . والثلاث ولايات في

الروم ايلى التي تريداورو پاان تلفق منها ما كدونياجديدة ، من تبطة حظا بالسبع والعشرين ولاية الاخرى والكل يكو تن الحكومة العثمانية و فلا يدخل تقسيم غير هذا .

واذا كانت أوروپا تبذل هـذه الهمة في احياء القديم، فما بألها لا تعيد الحياة لحكومة يولونيا؟ مثلاً ويولونيا كانت موجودة الى عهد قريب واراضيها مسكونة بعين البولونيين.

نعم · لما ذا تهمل اوروپا مثل هذه الحقائق المحضة وانواع الجور الثابتة فعلا وحقيقة وتظهر التجاهل ثم تعدو وراء الخيال ؟

ولننظر الامر أيضاً من وجهة أخرى: يؤخذ مما نقرأوه ونسمعه ، أن أوروبا اضطرت الى الدخول في ما كدونيا لان المسيحيين التعساء (؟!) القاطنين بهذه المملكة في أسوإ حظ وظلم واعتساف ، ولانهم عرضة للقتل العام! وعلى ذلك فترى أوروبا ذات الفكر العالي والمحبة للانسانية انه ليس في العالم باسره أناس هم أسوأحظاً وأجدر برأفة من المسيحيين في ما كدونيا. وإن الراحة مستتبة في سائر انحاء الدنيا. وإن الناس كلهم مستريحون وسعداء ، وإن الروسيين مثلا سعداء ، فنرجوا أن يسمح وإن الناس كلهم مستريحون وسعداء ، وإن الروسيين مثلا سعداء ، فنرجوا أن يسمح

لنا باستنتاج ما يأتى من هذه النقطة:

ان مجاهدة أوروبا بالدخول في ما كدونيا وقعت بعدالاعلان الذي نشرته جمعيات (صوفيا) بسبب العصيان الجزئي وغير المهم الذي أحدثه البلغاريون في ولاية مناستر. فأظهرت أوروبا بذا انها تستحسن القلاقل وانها تمين المجترئين على ايقاعها وتؤيدهم. وعلى هـذا فلو خلد البلغاريون الى السكينة ولم يحملوا السلاح ولم يحرقوا القرى والضياع المسلمة ويجعلوها رماداً ولم يقتلوا من صادفوه من المسلمين ، ما كانت ترى أوروبا من حاجة الى دخولها ، ولم تفتح المسألة الماكدونيا التي أديمت الى اليوم في يوغم ام مذا كراتها بخبرة قليلة . ولينظر بعدذا كيف يدعى وكلاء أوروبا وساستها وهم في مناصبهم العالية انهم ناظمو السلم والفلاح في العالم . ولان كان في هذا الام من التضاد ماهو أعظم ، الا اننا لانود الاشتغال به .

ان التدابير الراجعة الى ما كدونيا كلها ، هي كطفل ولد ميتاً. فكلها لايفيد. لان أوروپا لاتمرف من ما كدونيا اولا تود ان تعرفه . فهي تحسب ظواهر الاحوال حقائق . فهي تبتدئ بمقدمات مخطئة وتنتهي الى نتائج هي اكثر خطأ . فنظن ان في ما كدونيا فريقين من الناس ، فريقاهم المسلمون أي السيافون وفريقاهم المسيحيون ( وبالاخص البلغارييون ) أي المظلومون . فتخال بذها بها هذا انها تتدارك ما كدونيا باتخاذ التدابيرلوقاية المسيحيين : أي البلغاريين ، من توحش المسلمين وتعصبهم .

ولنبادر بأن نقول. ان أوروپا واقعة في خطأ فاحش. فانه مع تقاتل المسيحيين فيما ينهم منذ السنين التي مرت على تعرض أوروپا الاصلاحي (؟!) كان عدد البلغاريين خمسة وعشرين بالمائة وعدد المسلمين خمسة وخمسين بالمائة. فكانت الاغلبية للمسلمين. وبهذه الاغلبية كذبوا أوروپا أشد التكذيب. وبعد هذا كله لم تزل أوروپا على اصرارها في اصلاحاتها، وعنادها مع جهلها بالمرض الذي تشتكي منه أوروپا على اصرارها في اصلاحاتها، وعنادها مع جهلها بالمرض الذي تشتكي منه

ماكدونيا،

وعلى ذلك فتم حقيقتان باهرتان يجب بيانهما لكل منصف دي عقل سليم: أولا انه ليس بما كدونيا داء خاصبها ولا مسئلة ناجمة عنه. ثانيا انه ليس بما كدونيا ليسوا في تعصب اسلامي . ونحن نقول قبل كل الناس ان سكان ما كدونيا ليسوا في الرفاه المطلوب . وأفكارنا متفقة من هده الوجهة مع أوروپا . الا ان اختلافا هو في تعيين منشأ الغدر . ولذا فيكون اختلافنا أيضاً في اتخاذ الوسائل المانعة له . اذن فمضرات ما كدونيا ليست ناشئة منها . وسبب المضرات في الولايات التي تتألف منها الحكومة العثمانية ، لافي ما كدونيا وحدها ، هو الاستبداد الظالم في أصول الحكومة الحاضرة . والشي الذي آل بالبلاد الى هذه الحال التي لاتطاق هو فقدان الحرية العثمانية ملكية وسياسية . والاسباب عينها تستولد النتائج عينها في كل مكان .

الرض المستولى على بلاد العرب أو طرابلس النرب هو عين المرض المستولى على ما كدونيا . فكل الاقوام المؤلفة من الترك والعرب والالبانيين والچركس والكرد والارمن والفلاخ واليهود والصرب والروم والبلغار ممن يشملهم الاسم العثماني ، يكابدون تلك المشاق بعينها ويثنون تحت تلك الاثقال بعينها . وفرق المذهب والملة لايهون اضطرابات أحد ولا يخفف اعباءه ، فايس بما كدونيا ولا بأخرى الولايات العثمانية نوعان من الناس أحدهما ممتاز والآخر مظلوم . كلنا بلا استثناء مشتركون في الظلامة . كلنا رازح تحت استبداد واحد.

فان كانت حالة ما كدونيا تهم أوروبا. وإن كانت أوروبا تريد حقاً أن تسعد الما كدونيين ، فالذي يجب عمله ظاهر للعيان. فاعينو ما فعلا على هدم الاستبداد الحاضر والخروج الى النور ليسعد العثمانيون عامة ويسعد معهم الما كدونيون. والا فلا نلتفت

end responsible finds

ألى رأيكم في انتقاد الاحوال الماكدونية وحدها، ولا نقبله أبداً. فان الموجود ليست مسألة ماكدونيا وحدها كما تعلمون، بل الموجود من تركيا الباطني، وسيزال بهم أيناء هذه الأرض عاجلاً أو آجلاً.

ما تعصب المسلمين المزعوم ضد المسيحيين الا ارجاف عار عن كل صحة . فليس المسلمون في سائر الولايات أو في ما لدونيا محرومين من العقل الى حد ان يتنازعوا او يستعملوا القوة ضد المسيحيين ، ابناء وطنهم الوحيد ، اخوانهم وشركائهم في مكابدة ظلم واحد . والمسلمون يعلمون ان من الأسباب الكافلة لقوة وطنهم وسلامته أتحادهم الصميمي مع ابناء وطنهم المختلفين عنهم لغة ودينا . فالمسلمون والمسيحيون منا ، كانا نتقي ضرراً واحداً ونطلب فائدة واحدة ،

وعلى هذا يجب ان لا يساعد على نماء الفساد الذي بذره بعض الفوضويين من البلغاريين والصربين والاروام، لضم ما كدونيا الى بلغاريا والصرب او اليونان.

المسلمون الذين يظن انهم قليلون ورديئون الى هذا الحد، لم يأتوا ما كدونيا حديثًا. فالتاريخ يرينا ان قبائل متعددة من الـترك اتت هنا واستوطنت ما كدونيا قبل فتحسلاطينهم لهابزمان مديد. فالمسلمون لهم اذن حقوق تاريخية قديمة في ما كدونيا. فهؤلاء المسلمون الاقدمون ومن الى بعدهم ومن دخل في دين الاسلام من المحليين عاشوا منذ العصور مع المسيحيين وحصلت مقارنات مهمة مع الفريقين بهذه المعيشة المشتركة فتضافر المسلمون والمسيحييون وتعاونوا.

المسلمون مشهورون في العالم باجلال دين غيرهم ومذهبه ، وربما كانوا متفردين بذلك في العالم . فان من المسلمين من ساعد على بناء الكنيسة المسيحية . وليس من المسلمين من اضطر سواه الى قبول التجنس بجنسه والتكلم بلغته .

فيفهم اذن انهليس بماكدونياعنصران متحالفان على المقاتلة بينهما ، ولاتعصب

اسم التعصب الديني . ثم ماهو هذا التعصب الذي يهتم بالبحث عنه ؛ مضت أربع سنوات على اهتمام أوروپا بالاصلاح هنا . فهل ظهر في هذه المدة مثال واحد على غليان التعصب في صدور المسلمين ؛ كم بلغت جنايات المسلمين ؛ أين عصا باتهم ومتا مروه ؛ من كان السبب في الحروب الداخلية بما كدونيا ؛ ولكن بديمي ان لايسكت المسلمون المعروفة من اياهم الحربية على اهتضام حقوقهم ولا يطول زمان تفرجهم على ذلك . بلى ان أمده لقريب جداً المسلمون منهم السواد الاعظم من سكان ما كدونيا . وأصح تعداد وأعدله يثبث ان خمسة وخمسين بالمائة من أهالى ما كدونيا مسلمون . ومع ان الامر كذلك فما تمت من يفكر فيهم (اذ لا يراد ذلك) . فتعرض أوروپا واصلاحاتها كلها موجهة ضدهم وما يسمونها اصلاحات الاهدية مضرة من البلغاريين واصلاحاتها كلها موجهة ضدهم وما يسمونها اصلاحات الاهدية مضرة من البلغاريين على ان عدد البلغاريين في ما كدونيا بحسب التعداد متقدم الذكر لا يتجاوز الخمسة والعشرين بالمائة .

فنسألكم بعد هذا الحساب، هل الاعتماد على القسم الاقل من الاهالى واحتقار الاكثر يوافق العدل والحق والانسانية ؟ وهل يتوصل بهذه القواعد الي توطيد الامن وضان أاستقبل والتأليف بين الملل المختلفة في مملكة من المالك.

أظهر المسلمون رغماً عن هذه الحال من الصبر والتحمل مالا يكاد بصدقه الانسان . الا انهم لم يبق في وسعهم الاستمرار على ذلك . وسيدافعون دون كل حيف يتجدد مع من الحد معهم من المسيحيين الى آخر رجل يبقى منهم .

والسبب الثالث في ان أوروپالم تستطع القيام بشي غيرالتشويش في ما كدونيا باصلاحاتها الموهومة هو هذا: ان بين الدول الاوروبية من لا ترغب من صميم الفوآد استقرار الامن والسلام في ما كدونيا، ومقاصد هذه الحكومات ان تدوم القلاقل

1. Seise 2000 A

والفوض في ما كدونيا . فإن الوقائع الماضية والحالية التي أقلقت الولايات العثمانية وما كدونيا لم تكن الا بايعاز خارجي من الحكومات المذكورة . وسهل ان نسرد بعض الامثلة تأييداً لكلامنا هذا ولكننا نصرف عنها نظراً من اعاة للمجاملة . لوكانت أوروپا مخلصة في مساعيها لنا ، لا بعدت روسيا جهد المستطيع عن كل ما يتعلق بتركيا . لان الروسيا أعظم الحكومات خطراً . لاعلى ما كدونيا وحدها بل على الوجود الشرق من أقصاه لادناه . فإن الروسيا وهي مؤلفة كلها من الصقاب تضحى وكأنها مكلفة بايفاء وظيفة تاريخية هي الاستيلاء على الشرق و تدويخ الاستانة وجعل شبه جزيرة البلقان ولاية صقلبية أى روسية .

ان التاريخ لاعدل وأحلى شاهد على هذا . التاريخ يثبت لنا بأوضح برهان ، ان كل حرب وثورة وفوضى وقعت في الشرق المسكين من عهد بطرس الاكبر الى زماننا هذا كانت نتيجة التدابير والخدع التي بعثت من بطرسبورغ . وكلما رأى الناس انه طاف الازقة ، في البلدان والقرى البلقانية ، رجال يحملون الصور المقدسة ويشيرون باشارات الصليب في أركان الطرق أيقنوا لساعتهم ان رسل الروس أتوا وانه لايلبث ان تتلوهم زويمة شديدة .

ولذا فكل الذي كابدناه من الاسواء كابدناه من سياسة الروسيا لتوسيع نطاق ممالكها. ولانرى في سياسة الروسيا الحاضرة فيما يتعلق بنا أثراً من المجاملة لنا . ولا يزال الروس الى يومنا هذا يكيدون لنا مكائد عدائية تحت ستار الاورثوذقسية ، غير منحرفين قيد شعرة عن تحريك التعصب الديني والقاء الشقاق بين الملل المختلفة وتحريضهم على مهاجمهم بعضهم البعض وايقاد الحروب الداخلية . ومأهورو الروس الملكيون هنا وقناصلهم وضباط الزاندارمة الجهلاء منهم محرضون للثورة . وكل منهم ممثل لشركات تجاهر بتحريض المسيحيين على المسيحيين ثم بمحاربة المسلمين حرويا دينية .

فان كان في هذه الرواية الجنائية التي تسمى بالاصلاحات في ما كدونيا شي محير فهو المجاهل أوروپا و تناسيها للتاريخ. فان أوروپا لا تريد ان تنذكر انها حاربت الروس مع الترك جنبا لجنب وذلك قبل الآن بنصف عصر ، حين ظن الروس ان الساعة دنت لانفاذ سياستها الاستعمارية . فلماذا تسعى هي الآن لتحقيق آمال الروس ؟ وثم سبب رابع في عدم توفيق أوروپا في اصلاحاتها وهو هذا :

لاتريد أورويا انخاذ التدابير القاطعة لازالة القلاقل في ماكدونيا من أصولها. والدول الاوروبية كلها قانعة ان المسلمين لادخل لهم في الاحوال الحاضرة الموجبة للاسف، وأن القلاقل كلها تستحضر في المالك المجاورة لتركيا وهي البلغار واليونان والصرب. وعند أورويا أدلة كشيرة على ان العصابات الفوضوية انما تخرج من تلك البلاد وبجهز وتساح فيها ، وأنها جارية في حركاتها على الاشارات التي تأتيها من صوفيا وأثينا وبلغراد . وتعلم أورو پاجيداً ان هذه ،العصابات المسماة ما كدونية ، لولم نجد ملجأها وما يلزمها في المالك المجاورة للحكومة العثمانية لاتستطيع البقاء في ماكدونيا بل مختفي سريماً. ومع علم أوروپا بهـذا كله لاتنصرف عن ارسال الرسائل الودية الى وزارات صوفيا وأتينا وبلغراد واظهار الغيرة على ماكدونيا. ولا ذن لها سوى مجاورتها لهذه الحكومات التي لاسكون لهاولا انصاف. فان كانت أورويالاتريد بقاء تلك العصابات، فلتمنع البلغاريين والصربيين واليو نانيين . هنا ساحة واسعة جداً لاشتغال الوكلاء الملكيين والمراقبين وضباط الثراندارمة . وكان أولى بهؤلاء ان يعينوا بأثينا وبلغراد وصوفيا، بدلا من بقائهم بسلانيك، أو بمكان غيرها من تركيا. وبعدايضاح الاسبابالتي حالت دون تجاح أورويا في اصلاحاتها الماضية والحالية بماكدونيا نرجوا التفضل بالاذن لنا في اراءة النتائج العقلية التي حصلت الى الآنوتعيين الحل العادل والحق لمسألة مكدونيا.

الله لنبدأ بالنتائج المستحصلة: لقد تحقق من الاسباب المتقدم عرضها وإيضاحها ومن الوقائع الجارية ، ان دخول أو رويا في أمور ما كدونيا لم يأت بفائدة ما بل أضر الله بالملكة. وبعد اصلاحها مدة أربع سنين ، فلا تزال بما كدونيا فوضى عامة وحرب داخلية بكل مخاوفها وفاقة مدهشة وفساد أخلاق تتألم بهالنفوس. فيثما ينظر لا يسمع صوت ولا يبصر ضوء. والاحوال أشد ارتباكا عما كانت عليه في كل زمان. وقد تحركت في الناس أشد عوامل الحرص وانتشرت الفوضي وعم الخراب وانحطت قوي المملكة كلها. وأميل الاهالي عن الطريق المستقيم المؤدي، بتعضيد أبناء الوطن، إلى الحرية والمساواة . فلم يبق تلقاء هذه الحال المؤلمة الا استخراج نتيجة واحدة : الرجوع عن هذه الاصلاحات غير المثمرة في ما كدونيا التعيسة ، للاحتفاظ عا بقي باليد فيها سالما. وقطع كل حركة ثبت لنا نحسها والانصراف عن الدخول في أمور مملكة قادرة على احياء نفسها بمساعي أبنائها وغيرتهم اذا أعطيت الحرية لولاتها. فان كانتأوروپا تود ان تخلىءن ماكدونيا وتصرف نظراً عن تحريك مسائلها والاشتغال بها ، فالما كدونييون سيتحدون اذن بينهم وسيحلون المشاكل والاختلافات التي منشأ وها تأثير الاجانب وسيزيلون العصابات والدسائس الاجنبية المشؤمة وسيفوزون بقلب الاستبداد الحاضر وهدمه ورفع الاسر المتحكم عليهم، وذلك بالأنحاد مع مواطنيهم في الولايات الاخرى. العثمانيون كلهم، في ما كدونيا وفي سائر الولايات العثمانيـة، اخوان بلا تفريق جنس أو مذهب. فلا مسيحي ولا مسلم تلقاء الفوائدالمشتركة. العالية في المملكة. ما ثم غير العثمانيين . فو ائد الكل و آمالهم و اكدارهم و احدة ومشتركة. وعلى هذا فان پروغرامنا الذي أوقفنا كلنا له مساعينا هو آيحاد أبناء الوطن جميعهم تحت اسم العثمانيين ، ومقصدنا عتق رقابنا من ظلم السلطان واستبداده ونيل نعمة الخور العربية الأولونيون المني الحرية والترقي والتمدين.

وكما ان هذا البروغرام هو أوفق برغرام لحقائق الامور، فانه الحل الوحيد لمسائل ما كدونيا. لأن مسائل ما كدونيا ولنعد تكرارها وليست مسألة مستقلة بذاتها. بل قسم من مسألة أصول الادارة العثمانية. نحن لا نريد ما كدونيا ممتازة وتحت وصاية أوروپا ، كلا الامرين لدينا خطب وهلاك لا يمكن تلافيهما.

من تلك المساعي التي لا حاجة اليها. فانكانت أورو با بدلا من قبول التدابير المعروضة المتقدمة ، المؤدية الى منافع ، المماكة الحقيقية ، الظاهر فيها الحق ، لا تنحرف عن الطريق المعوج وتؤثر الاصرار على مطالبها المخالفة أشد الخلاف لمصالحنا وتدوم على الدخول بطلب التعيين لوالى عام وتفتيش عدلي مختلط وتقليل الجيش العثماني بما كدونيا ، فنعرض اذن لذا تكم العلية ان صبرنا فرغ واننا نرجح الموت الشريف على حيات في ذلة وسفالة .

غير اننا نأمل ان ذاتكم العالية تنفضل بالتسليم بأن مطالبنامشروعة ، لكي لا تبقى بنا حاجة الى هذه النهاية . ومنعا لظهور ما يخشى نرجوا التكرم بنزك الحرية لنا في تحقيق آمالنا التي اجتهدنا في شرحها بها تين الكلمتين :

نحن مع بعضنا ، لبعضنا .

ولما كانت لائحتنا هذه قدمت لوزارات الدول المعظمة كلما ماعدا الروسيا، فان لنا الشرف والفخر بتقديم نسخة منها الى ذاتكم العادلة الاصيلة. في مايس ٣٧٤ أعطيت للقناصل في مناستر

جمعية الآتحاد والترقى العثمانية مركز مناستر

وانى وان كنت لاأدرى بأية عين نظر القناصل الى هذه اللائحة . الا انه يستدل من عدم قيامهم بأية حركة فيما جاء بها ، انهم ما كانوا يظنون ار جمعية لا يعرفون وجودها ولا فعلها ولا حقيقتها تكون بهذه القوة .

فكانت الجمعية احتجت على الجنايات والفضائح التي يرتكبها جماعة من قطاع الطريق والاراذل في الحكومة باسم الاسلام والعثمانية الجليل، وأعلنت أوروپا انها الوسلت مع الامة الى مايجب من تغيير الحكومة الى حكومة دستورية مشروعة واظهار العدل، العدل الاسلامي والعثماني القديم، وبات افراد الجمعية كلهم غارقين في طوفان الحسيات ومنتظرين القيام العام الى اشارة صغيرة وحركة جد، منتظرين لل يقتدون به في حركاتهم الابتدائية.

كانت القلوب المضطربة بين ضرورتي الحياة والماة مرتبطة بالارواح أشد الارتباط، فصرت لا أستطيع التغلب على نفسى. فذهب منى الاختيار وفارقتني القدرة رازحة تحت وطأة النأثير المنبعث من الحسيات العامة.

كان هاتف من الغيب يخاطبني بصوت مهيب بهذا الشطر من قول كمال (سيبق بقلب الشعب ذكر الفدائيين). وكان هذا الشطر ينطق بحقيقة يتضمنها نظم كمال و فبينا أنا سليب الراحة بهذه الحسيات اذا ظهرت ملاقاة (روال) ، فبقيت مضطربا

ثلاثة أيام وثلاث ايال بما قررته انكاترا وروسيا في هذه الملاقاة . فلم اكن أرى من خلاص سوى المهات . ثم لم ألبث ان رأيت في أفق مستقبلي الاسود وفي أفق مستقبل الامة بارقة للأمل ومخرجاً للسلامة . نعم تخيل لى انه يمكن نيل الامل . فكنت أجد السلامة في الموت والافتداء وأرى على نواصي أولى الحمية من الامة حكما بالموت ، بل حكما جنائيا ، بل العملامات التي اختطتها المقررات المدهشة في ملاقاة الروال) . وكان افراد الجمعية كلهم عالمين بهذه المقررات . فلم أشك أبداً . فجعلت أمر الروال) . وكان افراد الجمعية كلهم عالمين بهذه المقررات . فلم أشك أبداً . فجعلت أمر على ذهبي تصوري لترتيب عصابة . فأخذت في التأهب وأقل انتظار وشك كان يؤدي الى نتائج سيئة و فجائع دامية . ماثم مايشو به المزاح . وقد رأيت الوطن الذي يؤدي الى نتائج سيئة و فجائع دامية . ماثم مايشو به المزاح . وقد رأيت الوطن الذي ربيت في حنانه رهن مخاطر لا يمكن بعدها استعادة حياته ولاسلامته .

فكان أصحاب دولتلو وسعادتلو الذين نالوا في ظله أمانيهم وحظوظهم لا يرون مثل هذه المخاطر ، واذا رأوها عدوا الاشتغال بمنعها جرما . فبقى في حاجة الينا والى من هم مثلنا من الاطفال العاجزين . وكنت أعرف ذاك جيداً . وما كنت منتظراً من الجعية لتعضيد اكثر من هذا . لاني كنت أعرف ان اهتمام الجمعية كان اكثره بتشكيلات الاناطولي . فلم اكن أستطيع الانتظار . فكان يتخيل لي ان قطعة الروم ايلي التي بها (رسنه) ، مهد اعتصامي ، ولحد انتسابي ، ألفتت نحوى انظارها التي صرفتهما عن اصحاب دولتلو وأقبلت مستغيثة تستنجدني لخلاصها . فلم تفارقني هده الانظار المظلومة ولا ثانية في زمان تدبري الذي دام ثلائة أيام وثلاث ليال .

جعلت أفكر فيما يحتاج اليه من سلاح وعدة . فوجدت حاحتي في مدخرات الحكومة وفتوة الامة وتعضيد الجمعية في ١٥ حزير ان سنة ٣٢٤ كاشفت جمال افندى رئيس البلدية وقوميسر البوليس (معاون البوليس) طاهر افندى ، وكلاهما من اخوان الجمعية ، بما عن مت عليه مقسما بالواحدانية الربانية ان لا أرجع عنه ولو لم يشاركني فيه

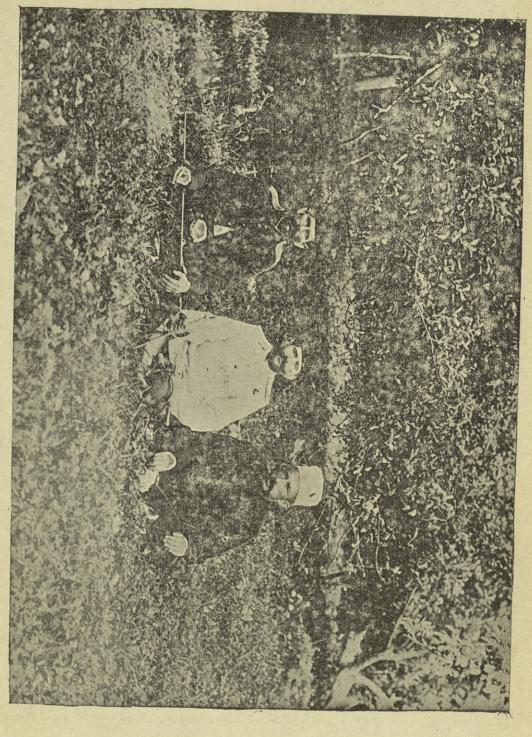

( في ١٥ حزيران سنة ٢٤٤ ) الاجتماع الاول في ( رسنه ) بمنزل الماجز \_ \_ رميس البلدية الحوجه جمال أفندى \_ \_ المحرورالماجز ، ٢٠ \_ قوميسير البوليس طاهرأفندى

أحد من الناس. فاتفقنا على الاجتماع يوم الثلاثاء صباحاً في منزل هذا العاجز ، لا تخاذ التدبير في ترتيب عصابة والاسراع الى اعلان الثورة. فجرى بيننا في ذلك اليوم حديث جد و عذب ، فقلت أنا: « يا قوم لم نحن ساكتون ؟ الا نزال نحافظ على هذه المسكنة ؟ ان النمسا التي سبق لها اقتسام غنيمتها مع الروسيا ، اتفقت الآن أيضاً مع انكلترا . وتهدكة الوطن مقتربة في جد مفرط . وأنتم تعلمون نتيجة المقررات في ملاقاة (روال) . » فقال جمال افندي و طاهر افندي و عا « لا ينظف هذه التهلكة المنتجة فقد ان الشرف شيء سوى الوت . »

معدت فقلت ، لا فائدة في ان تمونا أو أموت موتة البله . وانما يجب ان المرض ممناكل أفراد الجمعية متحدين مرتبين ، مظهرين اخلاصهم . ويجب ان تنهض لللة بأسرها . أثما وانا نستطيع ان نستنفر هنا من أفراد الجمعية والعساكر والقرويين للاعصابة عددها من المائة وخمسين الى المائتي رجل . فلنجتمع هذا المساء في منزل الحاج أغا مع كل اخوان الجمعية ولنتدبر الأمل . ولنتحصل على موافقتهم . فاذا اغتدى بناكل قضاء وكل مركز من مراكز الجمعية قضى الامر . ولذكن نحن أول من يقتدى بهم اني أعددت كل شيء . لقد ادخرت من اليوميات التي أخذتها في سائر وأحذية وفر وات وجميات الخراطيش . واثما انتظر منكم كلة رجال على النعضيد والمشاركة . الازمان خمسائة وخمسين جنيها . وهين علينا اعداد ما يلزمنا من دراهم وسلاح وجبخانة الوائة مرتبتم العصابة كا وعدتم أ مكن لنا الخروج في الاربع وعشرين ساعة ، ويكون فاذا أنتم رتبتم العصابة كا وعدتم أ مكن لنا الخروج في الاربع وعشرين ساعة ، ويكون خروجنا أحسن اشارة للنهضة العامة ، وستشاركنا بلا ربية ( پرسه ) و ( اوخرى ) وبعدهما ( ديره ) . ونحن نستطيع ان نشغل الحكومة في هذه الآجام وهذه البلاد وبده شهوراً وأعواها .

قال جمال افندي وطاهر افندي ، وكانا منتظرين بفارغ الصبر اتمام كلامي :

يا نيازي افندي ، نعدك اننا نقبل ما تكلفنا به ونتعهد بانفاذ كل أمر تأمر نا به . ولقد حلفنا ان نموت لأجل سلامة الوطن .

\_ قلت ان كان الأمر كذلك فاخـبرا اخوان الجمعية . وسأحضر أنا أيضاً في الساعة الساعة الساعة مساء الى منزل الحاج أغا . فلتذاكر في الأمر ولنتشاور فيه وليكن عزمنا قاطهاً. فرجعا مساء الى منزل الحاج أغا في جماعة نحو الاربعين أو الجمسين رجلا من اخوان الجمعية . فاطبت اخوان الجمعية في اضطراب وهياج ، ولم أمهلهم ان يجلسوا وينتظموا ، بعد ان استقبلتهم استقبالا مجرداً من كل كلفة . قلت ؟

« يا أبناء وطني ، يا رفاق ، كنتم حلفتم ان تعينوا بأموالكم وأرواحكم جمعيتنا التي أعطت العهود والمواثيق بالوحدانية الربانية ان تتضافر في خـلاص الوطن الذي كاد يقضى في أيدى الخائنين. وتعهدتم بالطاعة لكل ما تأمركم به .

أليس الأمر كذلك؟ قالوا كلهم بغم واحد . نم نع . قات اليوم آن الوفاء بذلك العمد المقدس . الوطن ينتظر منا الاخلاص . لان الحكومة لم يبد أقل اهمام بالقرار المتخذ لحل المسألة الماكدونية ، القاضي بتقسيم الوطن وتسليمه لايدى الاعداء ، بعد تلاقى قيصر الروسيا وملك انكاترا في (روال) فلم يبق من طريقة الامحو هذه المضبطة الظالمة بدم الامة . فقرار الجمعية ، لقاء هذا التعرض الاوروبي وامتثال الحكومة السافلة ، هو ان تبادر الامة كلم الى العصيان ، واني لاستلفت نظركم الى انه لافرصة أحسن من هذه لعصيان الحكومة المستبدة التي تساوى افراد الإهالي كلهم في بغضها . بلا تفريق جنس ولا مذهب .

فيجب ان تبدأ (رسنه) بهذه الثورة لان البلغاريين أيضاً بدأوا منها وجلبوا لنا هذا البلاء . فيجب ان تكون نحن أول من ينشرون راية الثورة . اني أعددت كل ثي الدراهم وجودة وأنا استطيع ان أجد كل ما يحتاج اليه من سلاح وعدة وزادوثياب



منزل الحاج أغافي (رسنة)

مما لابد منه العصابة . وانما أنا في حاجة الى رجال فدائيين أولى حمية . أريد فدائيين يبيعون في سلامة الوطن أهلهم وأبناء هم وراحتهم ولذاتهم وكل علاقة دنيوية وكل محبة دنيوية . ان يروا الموت اكبر محبة ، اذا لم يمكن سلامة الوطن . يا وجوه ، ياساده ، انى أثنى بشرف كل منكم وحيته واخلاصه . ولذا دعو تكم الى هذا . ولا اتصور وجود ناكث لعهده حانث في يمينه بينكم . على انى أسأل كم العفو لالتزامى شرح هذا الاخلاص الذي يجب ان نختطه لنا .

تعلمون ان الادارة المستقلة منذ مائة وخمسين عاما حدت بالمسيحيين وهم أقل منا تضرراً الي التشكي . وفتحت الطريق لدخول أورو پافى أمورنا. وان سفالة الحكومة وهونها وجبنها ورذالتها صيرتنا سخرة بين الناس . فالذي يجب ان نقوم به لقاء الحكومة وما تقرر في (روال) هو ان نثبت فعلا في ثورتنا هذه اننا نحب المسيحيين كاخواننا ونساوى بينهم وبيننا ونعتبر اعراضهم اعراضنا وأرواحهم أرواحنا وأموالهم أموالنا . وليست ثورتنا ضد الاشخاص والعناصر ، بل هي نهضة ضدأصول الادارة التي أوقعت الداوة بيننا وبينهم . واعلان للحرية والمساواة والاخاء .

وخلاصة القول اننا سنجتهد في انفاذ احكام المدل باسم الامة ، وسنطوف الجبال من اجل ذلك الى ان نبذل النفوس . انى على ثقة من استعداد الجمعية وفتوة الامة وحميتها . وانى لمرسل اخواني وابناءهن وامرأتي بلا رفيق الى مناستر ، ومودعهم وداعا ابديا . وسأغلق بيتى وعلى هذا قر قرارى . فهل فيكم من يتبعنى عن طيب نفسي والما الجميع نرى الموت معك شرفاً وسعادة وكلنا حاضرون .

را ثم تسابقوا الى يعانقو نني ويتباكون حولي. ولم يبق الا الانفاق على يوم الحروج. الشررة فاتفق الجميع على ان احسن وقت هو يوم الجمعة ، عند الصلاة. وقر الرأي على ان عصابة مؤلفة من مائة وخمسين نفراً ، تكون مجتمعة بقرب الشكنة العسكرية في

(رسنه) منتظرة الامر. وتعرد اصحاب الكامة في البلد باعداد الفدائيين الذين تتألف منهم العصابة. وتقرر أن يسافر جمال أنندي رئيس البلدية إلى مناسـ تر ليخبر الجمعية بما عن منا عليه وان يطلب لنا منها الاذن والمعونة. ثم تفرقنا كلنا مثني ووحدانا ممتلئين سروراً متهيجين طرباً. وإنا عدت إلى منزلي فجعلت اتعب الفكر في ترتيب خطـة الحركة ، وعوامل النفس تحول دون التصور والتفكر الي المساء. فأمررت على خاطرى تلك الحديقة التي كانت ميدانًا لاجتماعنا الاول واخوان الجمعية وخطبتي وتصافحنا وكلا من هذه المشاهد التي علاها الجمال والجلال، واحدة من بعد واحدة. فكان هذا اليوم عندى ذا شأن عظيم . نيم يجب ان يكون يوم ١٥ حزيران سنة ٢٢٣ من الايام المشهورة في التاريخ . فهو اليوم الذي عن مت الامـة فيه لاول مرة على سل سيفها، مستبسلة مخلصة ، وآلت بوحدانية الآله ان تموت قريرة العين . فبدت على النواصي انوار الهداية التي كانت كيط بالقلوب. يارب ،ماهذ التجلي ، ماهذا التجلي العلوي! كأن جلال الله المتجلى في شعاع كاله وجماله اودع القلوب حباً لايطاق والبس الحاضر بن هيبة عجيبة ووهبهم من اللطف مالم يعهد له مثيل ، فلم يبق مجال للاختيار . فكان منظر هذا الجـ لال والجمال الذي لا ابرح عاشق ذكراه واسيره ، مستحكما على مادياتي ومعنوياتي، وواهبألي ارادة ساوية معنوية لا يمكن التغلب عليها. فرجعت بهذه القوة الى محل استراحتي ولاقيت الكرى الذي أحرمت منه منذ ثلاث ايام . فما انتبهت سحراً الا وبادرت الى ترتيب الاعمال .

فبكر جمال افندي الى مناستر. وأنا دعوت الى (رسنه) الملازم عثمان افندي أحد الخوان الجمعية الذين اعتمد على شرفهم وضابط الفرزة في (پرسپة). فاطلعته على القرار القاطع فقال انه لا يتأخر عن مشاركتنا دقيقة واحدة . فأخبرته بأسماء من أعلم انهم سيشاركوننا من الاهل والصحب في (رسنه) وفي (پرسپه). فتقرر بيننا ان يلاقينا

فى قرية (لاحچه) يوم الخروج. وبعد ان رتبنا شفرة لاحكام المراسلة بيننا فى سرها أذنت له بالعودة مثم دعوت مأمور المخزن في (رسنه) الملازم سعدى أفندي ، وافهمته عا جرى واستقر ، فوعد أيضاً باشتراكه معنا وتعود بخدمتنا جهد المستطيع ، فجاء طابور الرماة الى (رسنه) بعد قرارنا هذا بيوم .

وفي ليلة اليوم الذي سنفر فيه ؟ أخبرت بالأمر حبيبي وأخوي وأم بي قائدي البلوك طيارافندي وسايان افندي، وبيكباشي أركان الحرب رمني بك المشهور بشرفه وحميته والم يكن محل للاهتمام بأمر الدراهم والسلاح والاهبة وانما كان يجب تفريق قوة الحكومة العسكرية لكي يمكننا هذا الخروج الشريف . فاهتدينا الى كيفية ذلك الميضاً وفقر الرأي حين اجتماعنا على أن يزعم افراد الجمعية ان عصابة من البلغاريين عددها مائة رجل ظهرت في عكس الطريق التي سأسلكها مع عصابتي ، وان يقلد أفراد الجمعية هيئة القتال برمى بمض الاسلحة تأبيداً لزعمهم . كانت هذه الاشياء رتبت ذهنا وكلف بها من كلف، وبذا تضطر القوى العسكرية كلها الى التفرق، ماعدا رفيق بك بيكباشي أركان الحرب الذي كان أتى قبل ذاك بعشرين يوماً والبيكباشي رمزي بك قائد كتيبة الرماة ويوزباشيتها وملازم طابوري أنا سعد افندي، وتخف الى محل الواقعة ، بعد ان تترك الشكنة العسكرية لبعض المحافظين منهم. سيكون الأهالي في صلاتهم فيتمكن محبو الوطن من اتمام حركاتهم في النكنة مع ارتياح خاطر وراحة فؤاد. مضى يوم ١٦ حزيران سنة ٣٧٤ عثل هذه الترتيبات والتصورات المهيجة ، ثم عدت مساء الى بيتي فوجدت شريكة حياتي في أشد الاضطراب ، فكانت بادية الشجن والقلق كأنها عالمة بكل شيء، يتنابها من العوامل المتضادة حزن وألم وفرح وغرور باحرازها زوجاً سيترك لها ذكراً عظيما على ممر الدهور . حتى لأمست المرأة المسكينة أسيرة الاضطراب فابنت لهاكل شيء وافهمها ان لاقيمة لحياة بغير الشرف فاعترفت





فرزة من طاور (أوخرى) اللي

هي اليضاً بأن لا وظيفة لي سوى الموت . فاتفقنا على ان تذهب الى عديلي حقى بك قائم مقام المركز في مناستر، ليبعث بها الى والديها فنمت تلك الليلة اهنأ نومة. فاستراحت اعضائي واستجمعت قواي البدنية. فلم انتبهت صباحاً الفيت في قوة وثباتاً عجبت لهما. يارباه! ما اسرع هذا التحول واصدقه! ما احكم هذا الانقلاب! ما اغرب خواص الطبع البشري! ما اعجب ما تلوح لي فيه حياة لم اعرف الى الامس لها لذة! ما اشد جذبها واقوى سحرها ؛ ما اسر والطف ما تبدى لعيني من الالوان بعد اذكنت الى الامس لا ارى الاسوادا وحمرة! في كل جية يحاسن وبدائع! ولا سيما الناس! ما الطف واحب ما اراه ! ان بكل ذرة لمعانا ، كل موجود مستنرق في وهج نو راني ! كان يتخيل لي ان جبال (رسنه) ، التي كنت احسبها في صباي حدود الدنيا ، وآجامها تحييني تحية الاجلال والاعجاب فالمدينة والشكنة يجذبانني جذباً لا امله حتى لاحس ان فؤ آدي ينخلع من مناطه. فنهضت وذهبت الى الشكنة واستغرقت في تأمل بدائع الطبيعة. فجعلت التذ بالامعان في كال الله وجماله وجلاله . يارب ، لا يحر مني من سجو د الشكر والمنة لك ولا ثانية واحدة. لا محرمني من ذلك ، لان عبدك هذا الذي اخترته لهذه التجليات العالية ، لا يستحق منها مثقال ذرة . واني لشكور وسأقوم بالشكر والحمد بأناجِمل نفسي فداءً للوطن وبينا انا مشغول بعبادة الله على هـ ذا المنوال ، اذ لاقاني جال افندي راجعاً من مناستر بعد قضاء مهمته ما ، فقال ان الجمعية جذلة عا تقرر بينامن تأليف عصابة وانها لا تألوا جهداً في معونتها لنا ومظاهرتها إيانا . فكان اعجاب الجمعية بحميتناووعدها لنا بالموآزرة كافياً لا بلاغ الجرأة فينا الى اقصى غاياتها وفي غضون ذلك طل الا تحاد معنا (قريسته) وهو احد البلغاريين واشهر رؤساء العصابات في (رسنه). الني لاعد طلبه هذا عنامة ربانية لان اسعافي إياد الى طلبه اكسبنا ثقة البلغاريين وكان خير ذريعة لتأبيد نيتنا الحسنة ولا ثبات اللاقصد لنا سوى العدل. وكانت العصابة

الصربية اسرت من البلغاريين (افتيم البوخوزلي) وقتلته. ثم اسرت في هذه الأيام وحيد امرأة في السنة الثانية من عمره ، واخذته الى الجبل وعرضت عليهم مطالب لا يمكن انجازها. فاصرت في طلب الخلاص لا بنها بلسان شديد محتجة بحقوقها الشخصية والقومية. فوعدتها بخلاص ابنها على أي حال. وكنت عنمت على أسر رئيس العصابة الصربية وحاميها وأخذه الى الجبل. وكانت استغاثة المرأة وعويلها يلينان قلوباً أجمد من الصخر. كذا. وماذا نعمل في حكومة لا شرف لها وملك صمت فيه الحق وفزع العدل و تحكم الجبابرة ؟ وبينا نحن نهزم العصابات الكافلة لحقوق البلغاريين الاجماعية والاستقلالية حيما وجدناها ، اذا بنا نستزيد ظلم الاروام والصرب والفلاخ ونزيد تحكمهم واستبداده. واذا كسرنا الاروام فتحنا الميدان للآخرين. الم اكن قبل ذلك بقليل جردت (قريسته) من قوته ونصبت سداً حائلا دون عكمه وسيطرته ؛ فلا غمو ان اكون بعدها حافظاً حقوقه وحقوق أهله . وكانت المرأة بجرأتها وصولها كانها تفتح قلي وتنظر اليه فتتكلم .

فدعت خير الدعاء القاء الوعد بالتحليف. وهكذا مضى يوم الثلاثاء الكائن في ١٧ حزيران سنة ٤٣٤، بمثل ما ذكرت من الخيالات اللطيفة واللقاء المهيج والدعوات المؤثرة. ففي يوم الاربعاء ١٨ حزيران سنة ٤٣٤، كان كل شيء كما نويد، والناس في شوق زائد وتهالك لا يوصف. كل في شاغل باهبته، يحسر بأن فؤاده يتلظى على الجمر انتظاراً لحلول اليوم المقدس السعيد. وفي مساء هذا الاربعاء جاء من مناستر الملازم ضيا افندى أحدرفاقي في الطابور ومن اخوان الحمية وعلم بماكان من قرارنا. فبات في سروروطرب، وكان هو أيضاً يتأهب للوداع الابدي، فكانت الشمس في هذا اليوم أشرقت في انشراح ونشاط، ثم حيت (رسنه) آفلة بعد اذاء غرقتها ومشاهدها البديعة في شعاعها الوهاج. ثم مضت الليلة في سكون مستول وراحة كاملة وتلاها صبح يستخف الارواح.

وبوم الخيس كان ذاك النشاط وذاك السرور يتألقان على الجباه ولما اخبرنا الاخوان الفدائيون انهم كلهم متأهبون، كنا نشاهد في بلدتنا (رسنه) آخر غروب واذ كنت أرسلت اخواتي وأولادهن يوم الاربعاء وشريكة حياتي يوم الخيس الى مناستر، قضيت ليلتي في منزلي وحيداً غرباً متحسراً . كنت مخلفاً بعدي اختي وخمسة أيتام لاختى الاخرى واخوتي بلا معين ولا مساعد . وليس لهؤلاء من يعولهم ولا من يربيهم غيري . فكان خيالهم والتفكر في آتيهم يفتت فو آدي . ولكن قوا \_ لمعنوية التي استسلمت بكلياتها لحب ما أنا قائم به لم يبق بها مكان لتنفذ اليه هذه الوساوس . وأنا كنت مستود عهم العدل الآلهى الذي آليت بعظمته .

ثم الم تكن الحكومة التي لانفكر في حالي ولا في امثالي صيرتنا بمرتبانا التي يندر اخذها في حالة أليمة ، وجعلت آيينا مظلما ؛ فكان البعاد عن امرأتي التي سعدت بالاقتران بها منذ تسعة اشهر باعثاً لى من الالم والبلبال مالا يزال ، فبعثت بهذا الكتاب الى عديلي اسماعيل حتى بك قائممة الم مركز القضاء بمناستر اخبره فيه بما عزمت عليه :

سيدى المبحل .

لماكنت على وشك الحركة بعد ساعة فاني استودع حميت كوكفايتك انفاذ هذه الوصايا التي سأكتبها على وجه الاختصار و لا ارى حاجة الى اسهاب الكلام، فالسبب معلوم و آثرت المهاة على حياة الدل و واني لذاهب الآن لأموت مع مائتي فدائي من أبناء الوطن وسلحين ببنادق (ما وزر) وأنا استودع الله أهلي وأولاد أختى و فارسلوا أهلي على اية حال كها عرضت لكم بالامس الى الاستانة مع ابن اختى شوقى و بعد فاما الموت واما سلامة الوطن و القول آغاسي الحتى شوقى و بعد فاما الموت واما سلامة الوطن و احد نيازى



فاستطعت بدد ذا ان ادفع الاوهام والافكار المهاجمة لي. فبقيت اذن وحيداً منفرداً وصار قلبي خالياً مثل بيتي وليس به الا النوايا التي سأجرى عليها باسم الوحدانية

منظر من مناظر قرية (لاحچة)

الربانية والعدل الاسلامي. الا انني قضيت ليلتي كلها ، كأملي الذي لاينام ؛ في انتباه مطاق ، واجتهدت فسطرت اعلانات للهابين والمفتش العام وقوماندان الراندارمة عناستر وبيكباشي الطابور في (رسنه) ومدير (رسنه) وجماعة البلغاريين. واني لكذلك مشغول بالكتابة ، اذا بطاهر افندي يخبرني ان ملازم الفرسان (آكاه افندي) قدم من مناستر في عربة عجلا ، ثم دنا مني المومأ اليه مسرعاً ، قلت :

\_ أهلا بك يا آكاه افندى ، وراءك الخير ،

\_ قال أمرت ان أخبرهم بساءة خروجكم بالتلغراف الرمزي، وقد أعجبهم ترتيبكم، وأبانوا لكم عن شكرهم مع جمال افندي أول أمس . > قلت كل شيء على مانريد . فقم أنت بوظيفتك

\_ قال نحن سنخرج غدا، واني لسيء الحظ لاكتفائي بالاشتراك ممكم قلباً. وسأقصد الآن الى (أوخرى). لان الجمعية قررت الغاء حكم الحكومة في ارسال مصطفى نديم بك مفتش العدلية الى الآستانة، والتحفظ على الفدائيين الذين باتوا عرضة لاستبداد الحكومة. وعلى هذا فاني سعيد بأن اخبركم ان وظيفتي هي أخذ الذكور وتسليمه اليكم. فاذا عرفت أين أجدكم ذهبت من فورى . فلم يبق لى عمل آخر .

\_ قلت في (استارووة) بمنزل يشار بك.

فلها سمع آكاه افندي جوابي هذا صافحني وقصد الى (أوخرى). ولما انتهت مشاغلي التي استزادت هيامي اشرقت الشمس في شعاعها وأنارت الآفاق والتلال والجبال. فشرعت في انفاذ القرار. وفي يوم الاجتماع والحروج، حيث كانت الساعة العاشرة صباحاً (السامات في تركيا بالحساب الشرقى)، أرسلت (رفقي) الى البيكباشي ليخبره ان عصابة بلغارية عددها مائة رجل شوهدت في جهات (السميلوة)، فنبه

البيكباشي من نومه واخبره الخبر، فبادر الى سوق المائتي رجل، الموجودين في (رسنه)، الى محل الواقعة . وخرج كذلك طابور الرماة ليسلك طريقاً آخر ويلحق بهم الى ميدان النزال . أما أنا فذهبت الى الشكنة العسكرية بملابسي الرسمية وهيأتي كاليومية بما لايدع محلا للريبة، وجعلت أتفرج من هناك على ختام التوفيق في لعبتي التي لعبتها . فلقيت الملازم يوسف ضيا افندي الذي أتى من مناستر قبل ذاك بيوم . واذا هو متأهب ، باش الوجه ، ففرحت فرحاً عظياً .

وكانت ساعة الاجتماع والخروج مقتربة. وكان افراد الجمعية يتجمعون حول الشكنة موحداً ومثنى . ولكن وجود بعض الضباط والانفار في (رسنه) ، كان يقلق بالى ويسلبني راحتى .

فاهتدبت الى طريقة لا بعادهم عن (رسنه). فدعوت جاويش القانون وقلت له:

\_ يابني هذه المعركة مهمة جداً وأنا متأهب للذهاب. ولكن هذا لا يكني. فلا بد من ذهاب البيكباشي وضباط الطابور كلهم. فتعجل. وها أنا مشاهدك اذهب الى البيكباشي، فليبادر الى أخذ من بني هنا من الضباط وليسرع في الذهاب. وأنا سأجمع عصابة متطوعة من الاهالي واذهب لنجدتهم. بلغ كلامي بحروفه الى البيكباشي، افهمت؟

\_ قال على الرأس . سا اقوم بكل ما أمرتم به .

فدار على كعبه الى الشمال (صولدن كرى) وغاب عن نظرى ، وكان ركض الى البيكباشي فلقيه في دائرة البادية وبلغه كلامي في ارتباك عظيم . وكان هناك مع البيكباشي رفيق بك ، مدير الناحية فخري بك وملازم الثاندارمة يشار افندي فاحاوا هذا النبأ محل الصحة وتفرقوا يتراكضون الى بيوتهم . وكنت اشاهدهيجانهم وانظر في سكون من بيتي الى تأهبهم وانتظر خبر ابتعادهم ، فرجع الي القانون

مصطفى بعد قليل واخبرنى انه لم يبقى في البلدة غير الضابط المناوب (النوبتجى) الملازم رمضان أغا . وان الجميع بادروا الى محل المعركة . فوجب ابعاد رمضان أغا ايضاً من الشكنة . فدعوته وامرته بهذا الامر . قالت:

\_ يا أغا قد عرضت خدمة مهمة . اذهب الى قره قول الحكومـة وانتظرني . واياك ان تفارقه قبل حضورى . قال :

- على الرأس يا سيدي .

وبذا تجنبت هـذا الهم أيضاً. (ثم ثبت لي ان رمضان أغا المسكين بتي يومئذ ينتظرني الى الساعة الحادية عشرة).

فلم كانت الساعة الرابعة ، كان في (رسنه) بالشكنة بعض الانفار المتناوبين وبقر هقول البلدة رمضان أغا الذي أرسلته لينتظرني به . فذهبت الى الشكنة . ولما دخل الجامع الاهالي المسلمون والمستخدمون ، جعلت أشير بمنديلي وطربوشي وحسامي الى اخواني أولى الحمية الذين كانوا متجمهرين ومتأهبين حول الشكنة ورحت أتعجلهم . وبينا يصلي الاهالي المسلمون في الجامع ، دخل الفدائيون الى الشكنة وأسرعوا الى فتح صناديق الاسلحة والدراهم ، وأنا كتبت صكاً مبيناً فيه ان عدد الدراهم التي اغتصبت خمسة وخمسون الف قرش . والصكهو اليوم في صندوق الطابور .

هذا الصك هو أفصح واجرأ وثيقة في الانقلاب. ولا أنسى صرير تلك القصبة التي كتبت هذا الصك، ولا قرقعة المعاول عند كسر الصناديق لاخذ مابها من البنادق والرصاص، ونظر الانفار المتناوبين الينا. بلي سأحفظ ذكر ذلك في خاطري مفتخراً به الى الابد. فان هذا المشهد يذكرني يوم خلاص الوطن الوحيد المحكوم، مسروراً حين تكسرت عنه حلقات سلاسل الاسر.

كأن تلك المعاول تكسر القيود التي كبلت فيهاسو اعد الامة ، لاصناديق الاسلحة ،

وكأن صرير ذلك اليراع يعكس صدى دوى المدافع المؤذنة باعلان الحرية في أفق مستقبل الوطن. فكانت الحواس العالية مغطستني و ولما انتهى توزيع الاسلحة والرميات، خرجنا وكأننا نريد ان نتلاحق بمكان تلك المعركة الموهومة. هذا ما كان يعلمه من أمرنا كل من بالبلدة من المشاهدين لهذا الخروج العظيم، ولا سيا رمضان أغا الذي كان في انتظاري بالقره قول. ولما كنا نويد ان نستزيد عددنا وهو لم يتجاوز المائة وخمسين رجلا تقرر ان يأخذكل واحد منا بندقيتين، واذ حال التعجل دون استماع الافراد كلهم لهــذا الامر ، اذ لم تمكن من أخذ اكثر من الثلاث عشرة بندقية غير الموجودة معنا . وكان وقع الانفاق على ال يلحق بنا الملازم عثمان افندي الى (لاحچه) في الساعة العاشرة صباحاً ، بناءً على التلغراف الرمزي (الشفره) الذي بعثت به اليه ليلاً وهو في ( پرسپه ) . فأخبرني اله لا يستطيع التفرغ من ترتيبه قبل الظهر . فكان من البديهي انه يخرج مثلي في نحو الساعة الخامسة ونصف. فلم يكن من المصلحة ان نفر وندعه يلحقنا بعد ذا ببضع ساعات الى (لاحجه). فلم أر حاجة الى الاسراع في العمل. فخرجنا بكل شوق ونظام من الشكنة ، وهي كائنة على أحد المر نفعات المطل على البلدة والكائن على مسيرة نصف ساعة منها ، وسرنا نؤم طريق (الاحجه) . وكان الملازم سعدي افندي الذي آزرنا قبل ذا بيوم واحد اختني في (الاحجه) وانصرف عن مشاركتنا خلافًا لعهوده.

اي لا أشكره لعدم افشائه ما أودعته من الاسه ار . وكان فيمن قبل الدخول الحت قيادتي ، من المائة وستين وطني ، تسعة أنفار . فهؤلاء لم يكن لهم علم محقيقة الحال . فكانوا يظنوننا فرزة أو عصابة متطوعة كلفت بدرك طابور الرماة الدي كان خرج وقد صادفت نفرين على بعد من الشكنة العسكرية ، مختفيين في واد لام مم مما . فأخذت سلاحها وارسلتهما الى الثكنة . فجعلنا نتقدم مسرعين ، وبعد ساعتين ، حين اقتر ننا

من الحل الذي تتقاطع فيه طرق، (رسنه - لاحجه پرسپه - لاحجه) رأيت بعظيم السرور والتعجب، الملازم عثمان افندي مع عصابة يتقدم من عين البعد الذي كنا فيه الى عين النقطة التي نقصد اليها. وكان تقرر بعد مخابرتنا ليلا بالتلغراف الرمزى ان يقوم مثلنا في نحو الساعة الخامسة. واذ كان على بعد ستساعات من (لاحجه پرسپه) وهي تبعد ساعتين عن (رسنه). كان المنتظر ان يلحق بنا مساء. فتصادفه غير المرتقب هذا ، جاءنا كبشرى سماوية وملاً قلوبنا آمالا. وكانت هذه القوة التي وصلت الينا مع عثمان افندى مؤلفة من الملازم صادق افندى واربعة أنفار من الجنود وثلاثين رجلا من الاهالي اولى الحمية.

كانهذا اللقاء أشبه شي بلوح مصورمؤ ثرمهيج. وباستثناء الافراد العسكرية لم يكن ثم من الضباط والاهالي العالمين وغير العالمين بالامر الاكل فدائى من الامة متحدين حساً في الترامى على ميدان الحفاظ. فبادر الكل الى الكل يتعانقون تعانق لاخاء والحبة. فاسترحنا قليلا ودخنا السجاير وشربنا الماء فرأيت في الجميع قلقاً ورغبة في التعجل. فأخبرت رفاقي الضباط انى اريد ان أبين خطتي . فبلغوا ذلك الى الحضار . فأحاطوا بي وجعلت أوضح لهم خطتي و نيتي بالخطبة الآبية قلت :

« أبناء وطني ورفاقي الأجلاء ، تكلفني ذمتي ان أبلغكم ما عن مت عليه في هذه الصحراء الزمر دية التي ضافتنا وفي هاته النقطة المقدسة التي تلاقينا فيها برفاقنا الآتين من ( پرسپه ) على غير أنتظار . ويجب ان ننظر الى هذه المصادة ـ ق نظر ابتسامة من بشائر التوفيق والنجاح في أمرنا المقرون الى حسن النية . ( الجميع نعم نعم )

« رفاقى ، أنذ كرون عهدكم وميثاقكم وما وعدتم به من الاخلاص بالوحدانية الربانية لسلامة الوطن الذي بات فى خطر عظيم ؛ فالوطن في هذا اليوم ينتظر منا وفاء ذلك الاخلاص . الامة تود ان ترى اخلاصاً يجب الاقتداء به . فهل أنتم مستعدون



(1)

جاعة عن اشتركوافي القرار الاول في (رسنه) في ١٧ حزيران سنة ٢٣٤

للموت عن طيب نفس اذا لم تضمن سلامة الوطن ، ولاظهار المثال الباهر للاخلاص العماني والشجاعة العمانية ؛ ( الجميع ، بلاشك بلاشك ، إما الموت اماسلامة الوطن . ١٨ انى لاعلم انه لا يوجد بيننا الآن ذو قلب ضعيف يفكر في حياته وأهــــــ وأولاده وراحته ورفاهه . ربما كان بينا من لا يطيق ، بحسب البشرية ، طول المشي والعطش والجوع والعرى والحر والبرد ومزاحم الحياة الاخرى مادية ومعنوية. اني أخاطبهم فليسألوا ضمائرهم. أخاطب من لا يرون في أنفسهم تحملا لمكافحة كل أعداء الحياة . فمن كان لا يثق نفسه يكن له الرجوع . الي آذن لهم ليعودوا وليدعوا لنا في قراهم . وكذلك أقول لمن ودع الحياة وداع الابد وقبل ان يتصدر لصروف الفلك وبلايا الدهس وتوة الحكومة الخائنة المفسدة وشدتها وتخذ موتة الأبطال وظيفة مقدسة ، من اخواني الفدائيين ، ان علو الهمة يدعونا الى ان نسير على ما يوافق رضاء البارى ويحملنا اخلاصاً عظيماً ويأمرنا بمسالمة جميع القرويين ومن لا يتعرض لنا بسوء من أبناء وطننا على اختلاف الاجناس والذاهب. وأنه لينهي عن الظلم والسرقة وينتظر من حميتنا الاخذ المرا بأحكام الشريعة الاحدية الغراء التي هي القانون الاساسي للتمدين واعلاء شأن العثمانية. نو ظيفتنا من الآن هي تعميم العدل وضمان السلامة للوطن. وما هي الارفع (احسن نموذم للاخلاص . تحن مقدمو الامةالشريفة وفدائيوها ، الضامنون بسلاحهم الحرية مراعاة لحقوق المساواة والدل. وسنظهر تمسكنا بذه القاعدة في كل الاحوال وانا لاريد ان يتحلى بهذه الفضيلة من سيتبعني . فاني لااعفو عن ذلك ولا اتغاضي . فسأعاقب لامستثنيا ولامستأمناً احدا، كل من يجرأ على اقل ظلم وتعد على حقوق الاهالي. ويجب على أن اوضح أن هذا العقاب لا يكون شيئًا سوى الموت. لان سلامة الوطن تستدعي الشدة في الانفاذ .

ولذا تعهدت بما يحتاج اليه اشد الاحتياج ، من اختار اتباعي على هذه الشريطة

من الاخوان و يمكن لى ان اوزع على كل منهم ثلاث ليرات لبيته وريالين ثمن دخانه ) واكذل لهم كل حوائجهم التي لابد منها و اني سأحصل مايحتاجه اخواني من طعام وشراب وكساء و فها كم ايها الاخوان شروط القبول لمن يريدون الانقياد لامري لسلامة الوطن و فهل رضيتم بها ؟ ( نعم نعم و) اذا كان الامر كذلك فاقسمو اللوحدانية الالهية ان قبول كم عن طيب نفس وانكم استحللتم دماء كم ( الجميع والله و بالله) . وحب الاصلاح بين اصحاب انترات واستساحهم في حقوقهم و تآخيه م فهلموا نتعانق ( الجميع تعانقوا ) .

ولما انتهت الخطبة هذا ، استأذن في العودة اربعة رجال من التسعة الذين كانوا اتوا من (رسنه) . فأخذت اسلحتهم ، وارسلتهم الى (رسنه) بعد ماحملهم كتابا الى قائد الطابور ، قلت له فيه ان هؤلاء لم يكونوا راغبين في مشاركتنا وانما خرجو امعنا ظنا منهم اننا فرزة متطوعة لمطاردة قطاع الطريق ، ومثل هؤلاء النفر ، نقض رجل من الاهالي ميثاقه ، فحملت هذا الرجل ، المعترف بضعف فو آده لقاء مقصدنا العالي ، مظروفا كبيراً مختوماً ليوصله الى مدير الناحية ، وفي المظروف بيان كتبته خطاباً للها بين والمفتش العام ووالي مناستر وقوماندان الثراندارمة بمناستر وقوماندان الطابور ومأمور الضابطة في (رسنه) ، وكان في المظروف خطاب خاص لمدير الناحية يأمره مع التهديد بأن يؤدى هذه الامانات الى اصحابها .

صورة البيان متقدمة بحسب ترتيبها

الى باشكتابة المابين الهمايونى الى التفتيش العام بروم ايلى الى ولاية مناستر ٢٠ حزيران سنة ٣٧٤ يوم الجمعة

[الافكار العامة متجهة الى اعادة القانون الاساسي، المظالم التي وقعتِ في ارضروم

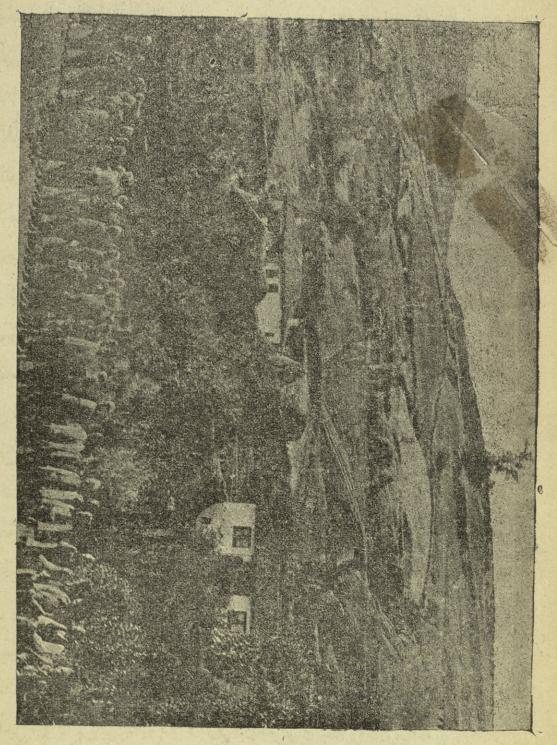

قرية ( لاحمة )

اخافت الامة ، وربما شاقتها وشجعتها . والامة مستعدة لخدمة الذات السلطانية وهي لأتحاسبه على ما سلف من السيئات. والمقصد الأصلي هو تأسيس صورة ادارة بعد الآن تشبه الدول المتمدينة وان نقي من التقسيم الذي وقع فيه منذ ثلاثين عاما، وطننا المقدس الذي يعادل كل جزء من أجزائه قطرة من دمائنا، ورفع التشتيت الفكرى الذي باتت فيه الامة وأحكام الاساس لا تينا الذي لايزال يرى مرتبكا ومظلها. وبينا يعمل كل الناس على انجازهذا المقصد في سكون وسكوت، تهافت على سلانيك جاعة من الجواسيس وأخـ ذوا في استحضار مايخـل بالامن. ولما كان التقاضي عن هؤلاء رضاء بتفاقم الخطب على الامة بجاه الاغيار، نظرت الامة في أمرهم . ومن هذا القبيل شرعت اليوم (رسنه) في العمل بمائتي فدائي مسلمين ببنادق (ماوزر). وقد قام الآن ثلاث عصابات من عناصر متعددة بأمرة ضباط مختلفين. ومقصدًا تأديب الجواسيس الحائنين الذين يجلبون العار للجيش ولاصدقاء الوطن. فاذا لم يسافر الثلاثة أو الاربعة باشاوات من الجواسيس ، الذين أتوا الى سلانيك ومن كان على شاكلتهم ممن قيدت أساؤهم في الدفتر الخاص ولم يندفعوا بالقطار المعد لهم، فأهل الشرف في كل جهة سيشتركون معنا في نهضة الدين نويدان ينفذ القانون الاساسي هـ ذا اليوم. فان كانت الحكومة لا تهبه فالامة تأخـ ذه عنوة . // واجتماعنا هو من آجل ذلك ثم لنيل حريتنا واظهارا للقوة وسيرى هــــــــــــا عن قريب، ال فان كان لا يوافق الحكومة ولا الامة فتح باب لوقائع مؤلمة، فعليها ان تدفع الاشخاص المفسدين المتقدم ذكرهم وان تبادر الى افتتاح مجلس المبعوثين. والجمعية المدهشة المطالبة اليوم بذلك تضمن اتم الضان بقاء الذات الشاهانية وحفظها في مقام شرفها الفاخر . واذا لم يكن ذلك فالاثم على أولى الامر .

## الى قوماندانية آلاى الراندارمة عناستر

إي خائن الوطن!

اشمأز أهل الذمم والوطنية كلهم من سلفك كامل بك لما اتصف من الجهل والسفالة. حتى الحكومة الخائنة لم تستطع ان محمى هذا الخبيث في اسوائه بل عن لته. ولما اتصل بنا خبر تعيين رجل مثلاث من أرباب الذكاء والمعرفة لهذا المقام ، مع ماهي الحال عليه في هذه الايام، عمنا السرور جميعاً. ولكن والسفاه ؛ اذ آثرتأنتأيضاً النفاق والمسكنة جريًا على عادة الزمان ، حتى أتلفت شرف الجيش واستجلبت الرحمة الكامل بك. وكان من الهين وحفظاً لشرف الجيش ان يقال ما يقال في العيوب المنفورة التي ارتكبها ذلك الجاسوس لابس الملابس العسكرية ، لانه كان رجلا نشأ من الملكية عديم التربية والفكر جاهلا ، ولكن أنت ماعسانا نقول فيك! أنت منسوب إلى أعلا , طبقة في مراتب البشر . صاحب حسب ونسب . وعلى عنقك شارات وعليك خاتم الامة الدال على انك أكبر ضابط في الجيش. أنزل الله عليك البلاء. لم تلوث ذاك الذكاء المنير وهو احدى المنح الالهية ، وذلك الضمير الصافي وهو ناشئ على تربيـة الامة ؟ لم تخفض تلك الناصيه المرفوعة ؟ معلوم ان ما ترتكبه من التمليق والسفالة اللذين مونهما عليك فقدان الحمية امالك حس ؟ هذا الوطن مضطرب أماه ككالاسد الجريح.وهل وظائف من غذاهم مثلك بلبنه ودمه وانجبهم ورباهم من الشبان ان يقفوا هكذا كالاصنام بلا ارواح ، بدلا من ان يقوموا بوظائف اركان الحرب التي يفتخرون بأنهم من خيرة ضباطها ؛ الا تفكر انك تر تكبأ عظم جناية في الدنيا بكفر انك النعمة؟ لقد ابنت القصد من خروجي لواليك ومفتشك العام اللذين تفتخر بتمليقها . واعلنت الحرب على الحكومة وأقويامًا وأسافلها . لست أنا من فعل ذاك بل الامة • وأنت لا تزال جاهلا بوجود الجمعية . لا تفيق من خمار السفاهة والراحة ، فترى حقيقة الحال.

فرزة من طابور ( واخرى ) المر



فرزة من طابور ( وأخرى ) الماني

فامتنع عن النزلف الى الضباط الاجانب ولا تبق آلة للحكومة الفاسدة ، واختر لك مسلكا يليق بك واصلح نفسك والا ندمت الا تنس حق الوطن الذى اكبرك اجعل ذكاءك المستنير بدراهم الايتام الذين لم تنبت شعورهم وقفاً على خدمة الوطن واذا لم تنج من الموت فت شريفا والسلام على من اتبع الهدى .

قائد طابور رسنه الملى القول آغاسى نيازى

الى رفيق بك قو ما ندان الطابور الثالث للآلاي الثامن والثمانين في (رسنه) ربما الهمتموني بالخسة لما قت به من العمل وانزلتم مع ضباط الطابور كلهم عليّ اللمنات. فان كنت على غير الحق لقاني الله بلائي عاجلاً. ولكن هذه الدراهم التي أخذتها هي مال لايتام الوطن ، ومقصدنا نحن خدمة الوطن . فليس في هذه الدراهم من فائدة ذاتية وسيعطي حسابها الى البارة الواحدة منها لمن له تعلق بها. وسنتحاسب مع الحكومة المستبدة الحاضرة عليها اما في الآخرة واما يوم اعلان العدل الذي نأمله قرباً بالعناية الربانية . انما أخذت هذه الدراهم لسد حاجات الفدائيين في العصابة . وأما التبعة فلا تحمل عليكم ولا على ضباط الطابور. لان الخطة التي جريت عليها لاخد عكم تخدع كل من كان . فأنا الذي خدعتكم وخدعت طابور الرماة مدعيا ظهور عصابة مؤلفة من مائة رجل. وأنا الذي أعلنت انه سمع صوت الاسلحة. وقد أخذت الاسلحة أيضاً بحجة الذهاب بها الى المعركة. ولما كانت أسلحة العصابة غيركافية أخذت السلاح من نفرين صادفتهما بالقرب من الشكنة ، لاذنب لهما . واذكنت آمرهما وكانا غير عالمين بسر الامر اضطرا الى الامتثال ، ولو كان لهما علم بمقصدي لما اسلماني سلاحيهما قبل القيام يما يوجبه عليهما الشرف. فيجب ان لا يظلما في ذلك. فان التبعة اتحملها أنا. وعدد

الدراه المأخوذة من الصندوق أربعة وخمسون ألفاً واربعائة وأربعة وستون قرشاً. وهكذا تؤدون حساب الصندوق وما لكم في ذاك من ذب. لانيأنا أحسنت التدبير. وسأبين عدد البنادق لاخلصكم من تبعتها. فاني لم اتمكن من عدها. ومقصد عصابتا هو اعلان العدل. وفي (پرسپه) كان الأمر آذلك. وأنا مأمورها المسؤول. أما ماكان من الملازم صادق افندي ، فانه لما لم يكن عالما بالامر ، جاء الى (پرسپه). ولماعرف ماكان من الملازم صادق افندي ، فانه لما لم يكن عالما بالامر ، جاء الى (پرسپه). ولماعرف دخل لاحد غيرنا فيها. أما بعد فاما الموت و اما سلامة الوطن. واني لمسرور منكم كلكم. وأنتم في حل من حتي ثم فكروا كا تريدون.

قائد طابور (رسنه) الملى القول آغاسى احمد نيازي

وانى لاطلب العفو من ضباط الرماة وعساكرهم. فقد أُتعبتهـم عبثاً. فان كان فيهم ذو حمية عفا عنى .

泰米米

الى يشار افندى ملازم الراندارمة في « رسنه »

ملحق

يا خائن الوطن ١

۲۰ حزیران سنة ۲۲۴

لقد قلد تني الامة سيفها لا ناصل به الهلكة التي وقع فيها الوطن الذي عالنا و ربانا. ومعي الآن مائنا فدائي . الا انك واليو زباشي خالد وقو ماندان آلايكم الذي حسبناه من أولي الحمية حين قدم مناستر ، أظهرتم لنا ان كل واحد منكم ساغل . فلابد من اصلاح النفس وفتح عيو نكم المطبقة وآذا نكم الصم . ولا بد لكم من العلم ان عقاب

الاعداء الذين سيمارضون القوة المتحدة لسلامة الوطن هو الموت. وأنك وشريك خبثك تلغرافي ( پرسپه ) وكاتب التحريرات على والخيّالان وهبي وسليمان ويوزباشي الراندارمة حتى ملز و نغيير خطنكم واصلاح نفوسكم . باسم مائتي فدائي وطني من جمعية الاتحاد والترقى القول آغاسي

نازى

فلم اطلع على هذا التهديد تلغرافي ( پرسپه ) شوقى ، تغلب عليه الخوف والوجل اللذان تغلبا على كل أركان الاستبداد وفيهم شمسي باشا . ولم يلبث شوقي ان لقى جزاءه بان أصيب بالجنون .

## الى مدير ناحية (رسنه)

سيتضح لك من مطالعة البيانات المرسلة اليك مع هذا الكتاب ، لا يصالها الى المابين. والتفتيش العام وقوماندان الراندارمة بالولايات وغيره ، علو مقصدنا من الخروج وتقدسه . فأرجو بذل الهم الوطنية في المبادرة الي نشر هذه البيانات وايصالها الى أهلها . وانى لاعلنك خاصة ان عقاب التأخر في البلاغ والا يصال هو الاعدام . قائد طابور (رسنه) الملي قائد طابور (رسنه) الملي القول آغاسي

\*\*\*

الى هنا انتهت البيانات. ولنرجع الى ما نحن بصدده: بعد تلك المصافحة التي وحدت الأشخاص والضمائر، أمرت بالمسير. فاعتقل كل سلاحه وعدته وأخذنا في المسير. وما مضت عشرة دقائق الا ودخلت طليعتنا قرية (لاحچة). فجملت أصوات التهليل والتكبير الخارجة من أفواه الفدائيين تدوي في الآفاق وتهيب بالاسماع. ولما دخلنا القرية ، كلفت أشياخها بجمع أهلها ، وكانوا اذ ذاك في حقولهم . ولم يكن في هذه القرية أحد مختلفاً عن الجمعية التي لم يكن لها مقصد سوى استرداد القانون الاساسي ، واذ رأونا نجاهم بمقصدنا مسلحين علناً ، اقبلوا فرحين يتحاومون علينا ليعانقونا . فعانة في الجاويش (بحرى) . وكان قبل ذا استشهد اخوه متطوعاً في احدي العارك لمطاردة الاشقياء ، ورأى مصرعه بكل جأش رابط فسألني ان يكون معنا وقال :

\_ يا نيازى افندى ، لا تحرمنى هذا الفخر . فانما تنال درجة الشهادة في هـذه الغزوة . قلت !

- يا چاويش (بحرى) ، القرية أشد مني حاجة الى ابطال مثلك ، وستكون أنت وأهل قريتك محل اعتمادي ومكان التجائي . النفس تريدك ولكنها لا ترضى ان تحرم القرية وتحرم ماجائى من قوة مثلك . واني لاوصيك ان تخدم هنا وارف لا تنفك من هنا .

هناك تركت الفرزة تستريح. فاشترينا الطعام بدراهمنا. ولما انتهى الطعام أمرت بالمسير، اذ لم يبق لنا هناك شيء نعمله. وفي اشياخ القرية والجاويش (بحرى) كفاية للقيام بما ساقوم به انا. وهنا لا اجد بدا من ذكر احدى الوقائع للقارئين، نتكون دليلاً على حمية الجاويش بحرى وخبرته وصداقته وكفايته: نزل (فلان) ضيفاً بدار فلان) زوج أخته. فعلم من أخته ان الجمعية حلفت أهل القرية. فلم ير هذا الابله من حاجة الى الكتمان. وجعل يشيع حيث وجد هذا التحليف وأسماء المحلفين ويفتخر بالتصريح عمن أخبره. فلما اتصل هذا الافشاء بالجاويش بحرى، استشاط غضباً. فبادر الى أهل القرية وألف منهم جعاً. فاتفق رأيهم على تطليق تلك المرأة، التي فبادر الى أهل القرية وألف منهم جعاً. فاتفق رأيهم على تطليق تلك المرأة، التي فبادر الى أهل القرية وألف منهم جعاً. فاتفق رأيهم على تطليق تلك المرأة، التي

أفشت الى أخيها أسرار الامة ، على غير علم من زوجها . وما كان للزوج علم بما جرى ولكنه قال ان هذا ذنب لم يبعث اليه سوء قصد . واشترك مع امرأته في طلب العفو من الجماعة . ثم عينوا يوليسا من الرجال والنساء لاستقرار الطهأ نينة في القرية . هكذا أهل هذه القرية الجبلية الحاطة بالغابات اللطيفة ، يبيشون في محيط واسع متنفسين خالص الهواء متواصلة مساعيهم وهكذا حميتهم وحماستهم . وان بها لجواهر مثل الجاويش (بحري) . وهذا التدبير المدوح الذي جاء به الجاويش بحري ، منعاً لافشاء الاسرار ، جرى عليه بعد ذلك اهل القرى كلها .

في ذلك اليوم وقف افراد الفرزة في الجهة المعينة من قبل ، ووزع على كل واحد منهم ثلاث إيرات وريالان مجيديان . وقد اخبرني الضباط الذين عدوا الحاضرين قبل المسير واعلموني بتمام الوجودين ، ان الملازم صادق اذندي غائب . ولما لم اكن على ثقة منه سررت بنبأ غيبته . فلما أخذ الضباط أمر التقدم الى (استاروه) سيروا رجال طليعتهم . ورحت مع القسم الكلي في اثرهم . وكان هذا الطريق مكتنفا باشجار البلوط على جانبيه يدور مع جبل بلقاني ثم يرتفع في وعورته الى قمة هناك .

فصعدنا هـ ذا الطربق في شوق و نشاط و نحن نبصر في تعاريجه تلك الحقول المزدانة بسنابلها المذهبة والسهل و نشاهد على بعدها الشكنة العسكرية في (رسنه) و نرى قره قول (كاوان). فانتهينا بعد ساعة الى عين محاطة باشجار سابغة الظلال يقال لها (ايزوور). فنزلنا بمكان منها ، وافق وأصاب كل طعامه وشرب ماء و ودخن سيكارته. وكان الجو أخذ يربد وكانت السحب الصغيرة المتدانية من جهات الافق تنذر بصيب متدان. فدعتنا تلك الحال الى المبادرة بالرحيل.

وكانت الفرزة أخذت في المسير من الساعة الثالية عشرة من ٢٠- ٢١ حزيران. فأمرتها ان تعدل عن طريق (استاروه) وتؤم طريق (أوخرى). لاني علمت

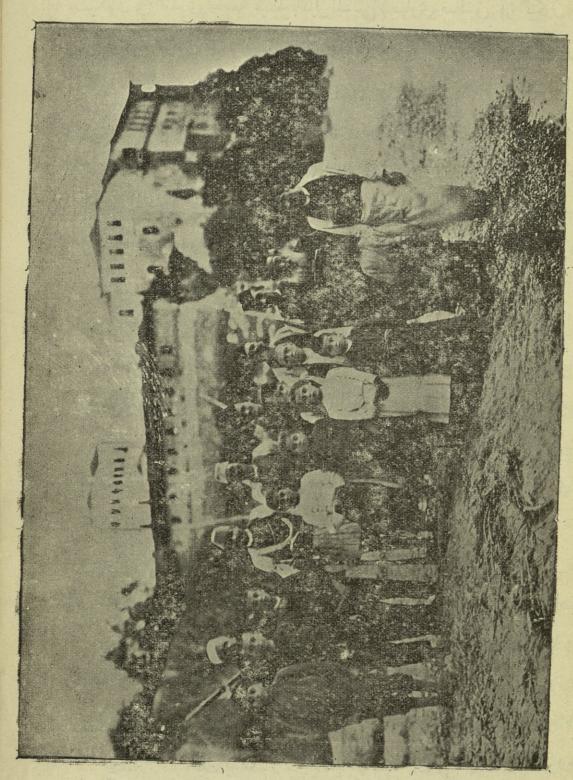

منظر دير (صاري صالتيق )

انه سيكون في الغدأى الجمعة عيــد بالدير المسمى (صاري صالتيق ) ، الكائن على الطريق الوحيد المؤدي الى (استاروه). واذا لم يكن بد من وجود قوة عسكرية هناك لازدحام الناس ، اضطررنا الى العدول عن هذه الوجهة . هذا وشدة الحاجة الى استكمال بعض النواقص ، ساقتنا الى (أوخرى) . وبذا امكن لنا الحصول على مانحتاجه وتجنب الذهاب الى مكان العيد. والطريق بين (لاحجة) وبين (أوخرى) تجتاز العين المسهاة ( ايزوور) ثم تمر بصخور ملساء وجلاميـ . وكان الظلام حالكا والوابل منهراً حتى ليتعذر السير على النظام. فجملنا نسري الى الصباح. نتخطى كل عقبة كؤود ونقتحه كل خطب الى ان انحات قوانا فلما قاربت الساعة الثانية عشرة انهينا الى طواحين كائنة على مسيرة نصف ساعة من (أوخرى) ودخلنا حدائق مزروعة بإشجار الكراز. وهنالك استرحنا استراحة طويلة. فكانت مشافيات الاخوان عن هذه الليلة التي كابدنا فيها ماشاء الله ، بقلة المطرات بل بفقدانها: تحكي مايقع من المداعية في وقت من أوقات الملاهي . فانفذت (شاذمان) افندي، الذي أثبت لناعثمانيته الحقه عما بذله الينا من كرم الوفادة ، إلى هيئة ادارة القضاء عند أيوب أفندي. واخبرته عن سبب الورود وكيفيته . فلما جاء جوابه بأنه لا يصح حضوره الى عنه نا استصحبت جندين صبيحة يوم السبت ودخلت البادة خفية.

في ٢١ حزيران سنة ٣٧٤: انى مدين بالشكر لاخوان الجمعية كاهم وبالخاصة القول آغاسى ايوب افندي على ما أظهروه من الترحاب والتكريم. ولم يكن ليشتبه في صداقة أهل هذه القرية الذين اختمرت طينتهم بدم الشجاعة والحماسة . فجاء الى منزل محود أغا ( الاوخريلي) الذي اخفونى فيه ، من اخوان الجمعية الذين علموا بورودنا، القول آغاسي أيوب افندي وشقيق هذا العاجز الملازم من تضى افندي والهيئة الادارية في قضاء (أوخرى) وهم اعضاء (جمعية الاتحاد والترقى) الكرام وكل الخلان القدماء.

فجرى بيننا الحديث على الوجه الآتي . القول آغاسي ايوب افندي:

ماشاء الله . أهلا بكم وسهلا . يعلم الله انكم حيرتمونا بتشريفكم بغتة . كنتم كتبتم في الكتاب الذي انفذتموه أمس مع حيدر افندي انكم ستتخذون اولا قضاء (استاروه) مجالا . واني كنت ، كجميع اخوان الجمعية المتحدين معكم في اظهار آثار العدل العثماني في (استاروه) التي هي نقطة استناد لجمعية (طوسقا) ، اريد ان تزول الحوائل دون اتحاد عنصرين قويين في الاسلام على وجه حسن وسريع . وآمل اننا سننال هذه البغية الخيرية عن قريب بنخوتكم العالية وكفايتكم.

انا\_ بيناكنت متخذاً نصب عيني (استاروه) التي يمكن تأنير جرجيس عليها. لنشر العدل العثماني وافكار الوطنية الحقة فيها وتعميمها ، رأيت أن أقضي يومي هـذا المصادف لعيد رأس السنة في دير (صاري صلتيق) عند اخواني واستكمال ما ينقصنا مما لاغني عنه مثل المطرات وغيرها وانفاذ بيانين لكل من (خسر و بك الاستاروه لي) و (جرجيس) رئيس جعية (طوسقا) الالبانية .

فقال صاحب البيت ومن تألفت منهم الهيئة المركزية في الفضاء بفم واحد.

نشكر ألطاف هذه المصادفة التي شرفتنا واسعدتنا بانوار محياك ونهنئك على شجاعتك واخلاصك عن صميم القلوب وسنقفوا أثرك مع اخوان الجمعية قريباً ان شاء الله وسنرسل مع ايوب افندي الى السوق من يستحضر المطرات وأنت ورفاقك لعلكم جائعون تعبون محتاجون الى الراحة فان كانت لكم حوائج غير هذه فنرجوكم التكرم بذكرها وسنقوم بقضائها بقدر الامكان قلت انا:

- اذا وجدتم لنا اليوم خمسة وعشرين مطرة اكتفينا بها وكلما استحصلتم غيرها توصلونها الينا ولا ينقصنا شئ غيرها ولا نحتاجه واذنوالى ان أفصح لكم عن شكرى على تعضيدكم وتلطفكم قالوا:

\_ نستغفر الله نستغفر الله تمتن أرواحنا ان نخدمكم بها ، قلت :

\_ ان كان الامركذلك فاذنوا في المودة الى رفاقي وجنودي قالوا:

لاتفكر أن جنودك هم بمنزلة أبنائنا فلذات آكبادناوقد هيأنا حاجات استراحتهم كلها وسيحمل اليهـم مايحتاجون من خبز وماء وابن وطعام بالفاً حـد الكفاية قال صاحب البيت!

\_ آمل أن لا تحرموني من شرف الطعام معنا مساء وأرجوكم أن تنتظروا الطعام فأنه يعد لكم الآن.

فكنت تبعاً لما أثر في تعب صاحب البيت وعنايته بنا ولا سيما ماتعهد به أيوب أفندى من القيام بما يحتاجه اخوانى . وريثما يعد لنا الطعام كتبت كتاباً لكل من خسرو بك وجرجيس ، وهذه صورة كتابي الى جرجيس :

عزیزی جرجیس

انى لجأت الى البالقان فى مائين من فدائى الوطن مساحين ببنادق (ماوزر) جاعلا نصب عيني خلاص الوطن من الخطر الكبير الذى بات فيه وعازماً على فدائه بالروح. ولما كانت خطتك التى سننتها من أسرع الاشياء جلبا للخطر على هذا الوطن المقدس كانت مطاردتي لك اكثر من سواك. ولكنى أمد اليك يدى الآن و فقد آن لنا ان نتحد. فلنجتمع حيثا أردت وكيفها شئت ولنجتهد معاً فى خلاص الوطن. لان الضأن الذي ينفرد عن القطيع يخطفه الذئب.

جعلنا نتناول الطعام في محادثة لطيفة وكأنها احدى المقدمات لنجاح المساعيالتي صرفت فيها القوى المادية والمعنوية ، ولما فرغنا من الطعام قادنى سنان أفندى والحاج أمين أغا ، تحوطاً منهما ، الى منزل سنان أفندى ، هنالك وجدت لطني وهو أحد وجوه (أوخرى) في انتظارى. وكنت مع أيوب أفندى نتجاذب أطراف

الاحاديث قال:

- انك تعترف باحتياجك الى الراحة لجمع قواك . فارجوك ان تغتنم هذه الفرصة وسبق هنا الليلة . أما عساكرك فليس من وظبفتك ان تشغل بهم بالك . ونحر سنجعلهم بالقرب من بعض الاماكن غزيرة المياه مصونة من تقلبات الهواء مستكملة أسباب الدفاع والتحصن . وسيقضون الليلة هناك ، قلت :

- يجب على صاحب الامر ولا سبا رئيس عصابة فدائية مثل هذه ان لاينفك عنها طرفة عين . وان ضميرى ليؤ آخذني على هذه الغيبة التي طالت عليهم .

ولما كانت جرأة الجنود وشوتهم لا يقومان الا بوجود آمرهم، وفضت استضافتهم، لي رفضاً باتا وطلبت الاذن لي مبينا لهم ان احتياج العسكر الى وجودى آكثر من احتياجه الى الراحة . وانى لكذلك اذا بورقة من طاهر افندى قوميسر البوليس وجمال افندى رئيس البلدية يخبرانى فيها ان رجلين من العصابة ، أحدهم اضارب البوق، ركنا الى الفرار وان الباقين مشتكون قلقون من ابطائى عليهم . فوجب بعد فراد فينك الرجلين تغيير عن منا والانصراف عن مبيتي في منزل سنان افندى ومبيت فينك الرجلين تغيير عن منا والانصراف عن مبيتي في منزل سنان افندى ومبيت الجند في جوار الطواحين ، وقد أصبنا في ذلك كل الاصابة . لان الهاربين أخبرا الحكومة بمكاننا فارسات قوات عسكرية من (رسنه) ومن (أوخرى) لمحاربتنا .

وبذا لم يجـد الاخلاء المخلصون بداً من موافقتنا على مبارحة (أوخرى). فأخرجوني من باب جارهم الى الحديقة ومنها الى حيث عرس الجنود. وكانت الساعة تجاوزت العاشرة . فرأى رجالى الابتعاد عن (أوخرى) مهيعاً الى السلامة وانقضت هذه الليلة أيضاً في ألوف من المشاق وأهوال السرى . وما كان بتى لنا عمل نعمله فى تلك القرى ولا سيا في (أوخرى) ، وكل أهلها مرتبطون بالجمعية ومحلفون لهاوحسبها وجود أيوب افندى الفدائى الذى نال الثقة العامة . وكنا في حاجة لامر واحد للبقاء

في (أوخرى) وذلك لراحة الجنود. فقدكانت حاجتهم اليها شديدة. ولكن ماالحيلة فان الناس ولا سيما الفدائيين مسوقون الى العمل بما يضطرون اليه لا بما يريدون.

وكانت وشاية الفارين بنا غيرت خطتنا في القصدالي (استارووه) بعد مبارحتنا (أوخرى). وقضى الجنود ليلهم في أنواع المتاعب وباتوا يلعنون هذين الخائين ويتقدمون الى من فرط الغضب واحداً بعد واحد لآذن لهم في ازالة وجودها. ولما بلغ عدد المطالبين بهذا العقاب خمسة ورأيت ان تزايد ارادة الانتقام رعايؤدى الى فساد النظام، اخبرتهم ان عقاب الاعدام سيقع من هيئة الادارة في (رسمنه). وانى كتبت بذلك الى مركز (أوخرى). وبذا هدأ الجنود وسكن جأشهم. وقد لحقني من الغيظ والغضب مالحق باخواني من جرا، هذه الاسباب التي منعتنا من الذهاب الى منارووه) وتأيد الحق والعدل واظهار سطوة العصابة كما تقضى به وظيفتى.

فأصبح لامناص لنا من الذهاب الى (دبره) تلك القرية المسامة التي تحكمت بها سطوة الجمعية اكثر من سواها . فدخل في اتحادنا كشير من القرى المسلمة التي الجنزنا بها في طريقنا . وكانت المواقف المرتبة كثيرة والطرق متعددة للدفاع ومحاطة بجبال البالقان ولذا يممنا السهل بعد مفارقتنا مكان الطواحين وقطعنا الطريق الذي يمر بضيعة (وولينه) الى ان انتهينا الى قرية (قروشيشته) الاسلامية بلاخوف . ولكن بتعب لامزيد عليه . وفي الساعة الرابعة من ليلة ٢١ - ٢٢ حين أجزنا (وولينه) خضنا مستنقعاً أحدث هناك لينتع به اسماعيل باشا متعهد الارزاق العسكرية وهو أحد وجوه (دبره) ومن رجال رتبة (بالا) فشمرنا عن سيقاننا كما يفعل كل المكارين والتي وابناء السبيل فالم اجتزنا المستنقع شربنا الماء الذي استقاناه القروبيون وواصلنا سرانا لازهذا المكان لم يكن صالحا للمبيت فيه ووجب ان نبعد ما أمكننا وواصلنا سرانا لازهذا المكان لم يكن صالحا للمبيت فيه ووجب ان نبعد ما أمكننا عن (أوخرى) ونقرب من (دبره) كثيرة المسلمين ، ومن مكان يكون محاطاً بجبال

البلقان وعرة المسالك. وفي الساعة السادسة قربنا من قربة (قروشيشته) وهي جامعة لبعض هذه الصفات. وقد تقدمنا أدلاؤنا فأعدوا لنا أما كن البيت. وما وصل الجنود الا ونالوا راحتهم المطلوبة. وكانت سطوة الجمعية عظيمة وقوتها شديدة في هذه القرية المسلمة كلها. فلم ذكن عرضة لشي نكرهه. فاستراح الجنود كلهم أحسن الراحة وناموا نومة استغراق حتى لقد انتبهوا في الغد متأخرين.

وفي ٢٧ حزيران سنة ٣٧٤ حين انتبه الاخوان كان الطعام أعد لهم. وهذه القرية كائنة في سفح الجبل تطل على سهل (رسنه) ولها مناظر الطيفة وبدائع طبيعية. وهي معروفة بجودة هوائها وعذوبة مائها.

ولقد قضينا هنا يوم الاحد ٢٢ حزيران كله الى المساء . وكانت أعمالنا التي تقضى بها علينا الذمة في (قروشيشته ) عظيمة وخطيرة جداً .

ومما يحط من شرف الجمعية ان أحد الحكوم عليهم وهو أمين (البيسوجانلي) كان يتراوح بتلك الجهة في عصابته التي كانت ذات شأن عظيم مع قلتها ولا يبالي من ارتكاب ما ينافي الحق وكان (قورطيش النووه سيللي) وهو أحد الحكوم عليهم أيضاً نافذ السلطة في (قروشيشته) وضواحيها. وقد وتع الشقاق بينه وبين أمين فتفرق الاهالي الى حزبين وبانت حركاتهم تعمق الحفرة المباعدة بين المسلمين والمسيحيين. وكان ينظر الى أمناء الجمعية في (قروشيشته) وما ماثلها من القرى نظر النفور كاينظر الى البكطاشية في تلك الجهات. وكان اكتتام التحليف داءياً أهل القساد والزور الى التقول وبه كثر سوء الظن بالجمعية. فرأيت من أجل هذا ان يكون التحليف علنا وبدا لى انه لا يقع ما نكره اعتماداً على القوة. فكلفت المختار والامام ان يمنا الاهالي اني سأطلب اليهم أشياء باسم الاسلام وسلامة الوطن وان يجمعاهم في صلاة الظهر بالجامع. وجلبت أمينا مع عصابته و (قورطيش) مع جماعته. وما لبث ان

فهم سكان انقرية بعد قليل من المخالطة ان رجالي عصابة عثمانية تسمى لمقصد علوي وانهم ليسوا عسل كر. وقد سهات هذه المخالطة لى البلاغ. فلما كان الظهر ازد مم الخلق في الجامع ازد عاما شديداً واستقبلوا العصابة باخلاص واجلال صحيحين. فحطبت الحاضرين خطبة وجيزة أثيت فيها بماكان من محو الوطن ودوس الشرف واحتقار الامة ، وان سفك الدماء والموت في سبيل الدنايا سفالة في هذا الزمان الذي ينتظر فيه منا الاخلاص وان كل هذه القوى الفاسدة وكل هذا التعرض بغير الحق لا يجدى فتيلا تلقاء تلك القوة التي أتت باتحاد الناس وائتلافهم. وأثبت لهم اني لاأبالي بمحوكل شي يحاجز هذا الائتلاف ولا أحاثي في سبيله خطراً فما لبثوا ان تصالحوا كلهم وجعل أعوانهم بعانق بعضهم البعض ، ولما أزلت الخلاف الذي كان بالقربة على هذا المنوال سلكت سبيل النخوة في البادرة الى تحليفهم عانا. وتد جريت على مايوافق قانون الجمعية وأعددت من كراً مهماً. فلم يبق لناه الك عمل فأمن صيئة الشيوخ باعداد قانون الجمعية وأعددت من كراً مهماً. فلم يبق لناه اللك عمل فأمن استراحتي .

ندعوت الى عندى هيئة الشيوخ في القرية . فسألتهم عن مصاريف العصابة . فقالوا انهم لا يقبلون ولا درهما واحداً . فجرت بيننا هذه المحادثة فلت :

- أيما السادة أيما الآباء ، مطلب عصابتناهو العدل وليس الظام والهون ولا سيما النالا ناتى الى هنا مرة واحدة. وأنالا أستطيع ان أسير على مايخالف قانون جميتنا وسأكتب لكم صكا مبيناً فيه المصاريف وأنتم تظهرونها الى الحكومة وتحتسبونها من ضريبتكم ولا يسع الخونة الا قبولها طوعا او كرها واندكم المأه ورون بتوزيع العدل بين أهاليكم فالحذر من التعدي على الفقراء وليحسب من الضريبة ما أتيتم به من البيوت من خبز وجبن .

\_ اذاكنتم تقاضوننا هكذا فنحن راضون ولا نعارض في هـذا بشيء . وانا الى

يومنا هـذا نعطي الحكومة أنواعا من الضرائب باسماء مختلفة ولا نعملم أين تصرف ) هذه الدراه . وهم لا يحلوننا محل بني آدم فيحاسبو نا أو يخطر على بالهم ان يحسنو امماملتهم لنا . الحمد لله بدأنا نرى العدل وفهمنا اننامن نوع الانسان .

هنالك أمليت هذا الصك ودفعته اليهم

\*\*\*

## الى هيئة الشيوخ في قرية قروشيشته

تبرز الى الحكومة الحلية

أى أبناء الوطن وأشراف القرويين .

تعلمون جرأة الاسافل والسفهاء عباد الالقاب والحظوظ على اغتيال الدراهمالتي تؤدونها للحكومة حفظاً للوطن من كل تعرض وصونا وضمانا لحقو قكم الشرعية ، وانهم لا يحلونكم منزلة البشر باظهار حسابها لكم بل يعتدون عليكم اعتداء الاعداء . والناس وهم متهدينون طبعاً لا يعيشون هكذا كالسباع الضواري فهم يحتاجون عدلاو حكومة وان أعداء كم لكثيرون . فهم أولا الحكومة وثانياً الاجانب وثاناً المسيحيون الذين المجرؤهم هؤلا، والمتغلبون من اهل البلاد .

ستقومون مقام الحكومة التم هيئة الشيوخ في القرى الى ان تفاح جمعيتنا في تأسيس حكومة شرعية دستورية. نحن قو تكم العسكرية المكافة بمنع اعتداء الاعداء عنكم في الداخل والخارج. ولذا ستعولوننا التم وستحتسبون من ضرائبكم كل ماستصر فو نه علينا وها أنا معطيكم اول سند بذلك.

الى حكومتي (استروغة واوخرى)

قد اعطى هـذا الصك الى هيئة الشيوخ بقرية (قروشيشته) مبيناً فيه مبلغ الثلاثمائة وثمانين قرشا ثمن ثلاثمائة اوقة من الخبز وعشرين اوقة من الجبن اخذت لجنود

(رسنه) اللية . وسيظمر في مقام النقد وستجازي الجمعية اشد الجزاء كل من يمتنع عن قبوله من مستخدمي الحصومة . والرجاء من ذوى الحمية الاخبار باسم من يقدم على ذلك .

باسم ، انتين من الفدائيين الوطنيين القول آغاسي نماذي

فی ۲۲ حزیران سنة ۲۲۳

فلما فرغت من كتابة هذا الصك واعطائه أخذت في تسطير الكتاب الآتية صورته الى الهيئة المركزية بمناستر مخبراً كيفية الخروج وحملت الكتاب الى بختيار اغا (اليپوخوملي) وانفذته الى مناستر.

صورة الكتاب الرسل من (قروشيشته) الى الجمعية مبينة فيه كيفية الخروج: الى حضور الهيئة المركزية العالي بمناستر.

اخواني الاجلاء،

لقد وقعت ترتيباتنا كلها في الخروج بكل توفيق بعناية البارى والسر النبوي في اليوم العشرين من الشهر الحالي والساعة الرابعة . لقد حلف الافراد وعددهم قريب من المائتين ان يؤيدوا مقصد الجمعية الى ان يفدوا فيه أرواحهم واجتمعوا في الوقت المذكور شكنة (رسنه) وسلحوا بأساحة الطوابير التي هي مال الأمة أي ببنادق (ماوزر) . وقد وزع المبلغ المقارب للستمائة جنيه المدخر منذ حين بصندوق الطابور على أفرادنا الاسود الذين ودعوا بيوتهم وداع الابد . فلم يعق عائق عن الاجتماع والخروج وقد نلت التوفيق كله في انفاذ ما عقدت عليه العزم . وقد علم بالامم قوماندان طابور الرماة بيكباشي أركان الحرب رمني بكوون زباشيا طابور الرماة سليمان افندي وطيار افندي .

فسهلوا لنا القيام. وقد خدعت البيكباشي رفيق بك ورفاقه في الطابور. فاوعزت الى أفراد الجمعية ان يأتوا وعليهم ما يشبه حال الوجل مخبرين ان عصابة بلغارية مؤلفة من مائة رجل ظهرت في مكان قريب وتركت كل الضباط والأفراد يركضون الي محل الواقعة وقد وصفتها بعكس الطريق التي سنسلك فيها. فلم يبق بالشكنة سوى المناوب اللازمرمضانأغا واشغلته هو ايضاً شكنة البلدة . فحصل الاجتماع والخروج بكل سهولة وسرعة. فاستولى هيجان عظيم على من عرفوا المقصد العلوى من الاهالي المسلمين. وهم فرحون داعون لنا بالتوفيق والسلامة . وقد كثر الطالبون في الدخول الى الجمعية من كل مكان . والأهالي المسيحيون بقوا في قلق تفكراً منهم في العواقب. وأبشركم ١ من الآنان هذا الخوف والقاق سيزولان قريباً. فقد سطرت لهم بيانات مثبتاً فيهاوجوب الاتفاق معنا وتفريق عصاباتهم ومشاركتنا في مقصدنا. وهذه البيانات تترجم الآن الى الله البلغارية وسأعم نشرها قريباً. طالعتأم كم الذي أرسل الى مركز (أوخرى) تظهر (أوخرى) ميلها الى تأليف عصابة ولكن يتخيل ليانهم لا يقربون من الافتداء لازالة وجود بعض الاشخاص والمستخدمين الذين يعرقاون مساعي الجمية. واني لاثبت لكم يقينًا انكم لا تجدون من هم اكثر منا افتداء اذا مست الحاجة. فتفضلوا باعلامنا بالأسهاء والرتب وأماكن الاقامة لمن يمانعون دون حصول المقصد المقدس. فان خمسة أو عشرة أو عشرين أو العصابة متأهبة لابراز الحمية واظهار الاخلاص. واذا دعت الحاجة الينا مناستر بالعصابة كلها. فانه لم يبق لنا مانفكر فيه غير سلامة الوطن. ولا قيمة للحياة عندنا . فليس كبير أمر ان نحاصر دائرة الحكومة وشقوق افاعي الظلم في ليلة واحدة على ان لايحس بذلك احد. هذا عين ما يتمناه كل اخواني المخلصين. ان هو الأضان الفوز والظفر والمبادرة الى اظهار القدرة والشدة. فاذا اردتم اتينا الى

مناستر واتممنا الامر وعدناولم تحدث اقل حادثة ولا واقعة . وبعد فالرجاء قبول تعظيمنا قائد كتيبة (رسنه) الملية في ٢٢ حزيران سنة ٢٢٤ نيازي

وقد استكتبت الزعيم الصربي ترجمـة البيان الآتى باللغة البلغارية خطابا للقرى المسيحية وقد قسمت القرى المسيحية الى خمسة مناطق وجعلت مراكزها في (دبرچه و پرسپه واستروغه ورسنه واوخرى) و دشت بهذا البيان الى الهيئات الادارية لجمعيـة الاتحاد والترقى العثمانية بتلك المراكز لتبلغها اليها.

ترجمة البيان بالحرف الواحد .

في ۲۲ حزيران سنة ۹۰۸

صورة البيان المترجم الى اللغة البلغارية

لنا الشرف بأن نعلن اخواننا المسيحيين العثمانيين كلهم انه قد آن لنا ان نضرب الاسواء الواقعة في داخل وطننا منذ العصور ضربة قاضية . ولقد آل بنا الامر الي هذا الضيق وهذه الحالة الحزنة بالاصفاء الى نصائح الحكومات الصفيرة الحجاورة لنا كبلغاريا وصربيا واليونان التي تدير اعمالها بتعضيد حكومات اوروپا المعظمة المقنعة بقناع التمدين . مفى نصف قرن على بلغاريا واليونان ومدة وجيزة على صربيا وهي تسمى وراء هذا المطلب كانها تمد اليكم ممشر الماكدونييين يد الموآزرة لتخليصكم ومنحكم الحربة . فهي تخدعكم بمثل هذه الوعود . ولندع جانباً عجزها عن موآزرتكم . فانها كذلك تلقي بينكم عصا الشقاق لتدخلكم في أسرها و تحت حكمها . زرعوا الفساد الذي جعل وطننا كبحر من الدماء ووسعوا لكم الخطب الذي حسر عنه القناع . أي أبناء الوطن أي اخواننا كمن الدماء ووسعوا لكم الخطب الذي حسر عنه القناع . أي أبناء الوطن أي اخواننا كلسيحيين العثمانيين ، ألم تروا رأى العين ان هاته الحكومة الصغيرة لا تجتهد نفعاً لكم المسيحيين العثمانيين ، ألم تروا رأى العين ان هاته الحكومة الصغيرة لا تجتهد نفعاً لكم



الحديقة التي كانت بها الاستراحة عكان الطواحين بالقرب من (أوخرى)

ولا تسفك الدماء من أجلكم وانها انما تجتهد لانفسها ولتجعلكم في أسرها الى الأبد؟

ألم تتعلموا من التجارب المرة من هم أولئك الذين تفتحون لهم صدوركم وتريدون
ان تعانقوهم؟ ألم تفهموا الى لآن ان الحكومات التي تريد أن تستفيد من حالتنا تجتهد
بالجعيات والعصابات من أجل ذواتها؟ ومقاصد هؤلاء تقسيم تراب هذا الوطن الذي
عشنا فوقه منذ العصور متحدين وأخذ حصصهم منه وما بعد ذلك فهو الاسر.

أي أبناء الوطن أي بلغاريون، ان بلغاريا وصربيا واليونان التي تجنهدمنذ ثلانين سنة لو اجتهدت أيضاً ستين سنة لن تفوز بنغيتها ولن تنال اربها . هذاالوطن لناوسيبق لنا . فان كنتم خاده بين لهذه الحكومة ستندمون . نحن رضينا بالموت عن بكرة أبينا فلا تجتهدوا عبثاً في حصول هذا المقصود الواهي وغير الشرعي . ولم يكن تسوبل الدول العظمة والصغيرة ومقاصدها السياسية وحدها آلت بنا الى هذه الحال بل ان سوء الادارة التي في حكومتنا هي الباعث الأقوى لهاته الاسواء . وان ما يستدى دخول الدول المعظمة في أمورنا ويني حرص الدول الصغيرة لهي أصول الادارة غير العقلية التي تتبعها حكومتنا والجوروالفساد الناجمان عنها . وحكومتنا المسؤولة وحدها عن هذه الجنايات الالهية والوقائع والفجائع الدامية . نم ان المسؤول الوحيدهوالحكومة .

أي اخواننا المسيحيين. نحن أيضاً غير راضين عن حكومتنا الحاضرة فلستم وحدكم الساخطين. نحن آثرنا ان تتحمل هذه الامة المسكينة مالا يطاق من الاحتقار الى يومنا هذا اذكم نبال تمرض الأوروبيين لوطننا ودخولهم في أعمالنا و واذرا نينا اشتداد الاستبداد يوماً عن يوم وهلاك أبناء الوطن من « ترك وبلغارين ورومانيين وروم والبانيين » أخذنا نسعى في وضع أصول لادارة تهب كلاحريته والآن لما عرف الترك ذهاب السعادة والحياة بأصول الادارة الحاضرة جعلوا يجدون الى التوحيد بين العناصر المختلفة في الامبراطورية العمانية ومن أجل هذا أسسوا جمعية الاتحاد والترقي العمانية .

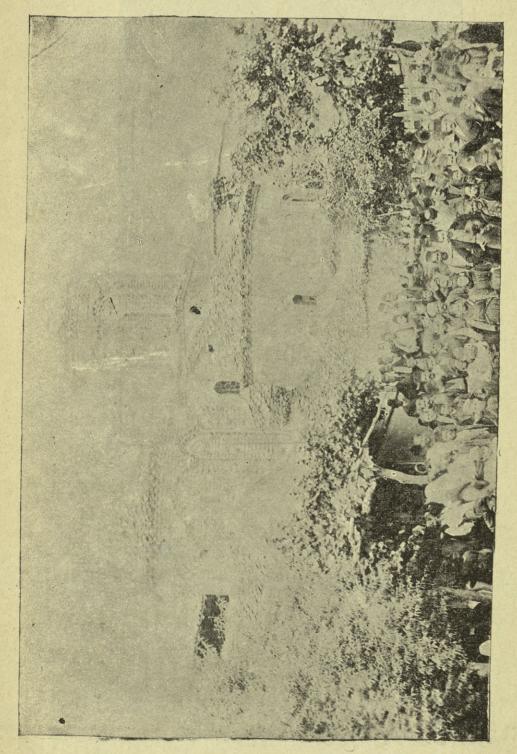

معبد ( صارى صاليق )

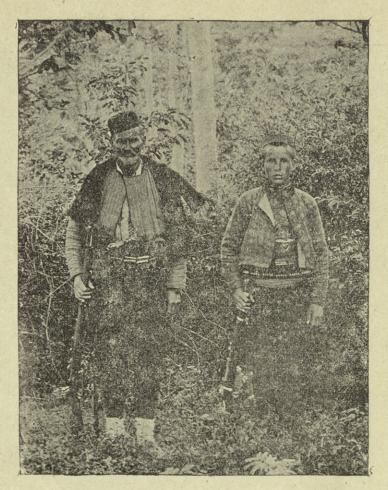

الجاويش بحري وابنه من قرية (لاحچة)

ان أفراد هذه الجمعية المؤسسة على هدا المقصد المؤسس هم امراء العسكرية وضباطها والمأه ورون الملكيون من مدنى وقروى وكلهم من خيرة رجال الشرف. وهؤلاء يبذلون كل مرتخص وغال في سبيل هذا الوطن المبارك ومقصد الجمعية الاصلى حفظ الحرية وصون الاعراض والارواح والأموال لكل العناصر الكائنة في المملكة العثمانية ، معلومة الحدود ، على اختلاف المذاهب والأجناس وان تضمن لهم حياة اخاء عا يلائم الانسانية ، وهذا كله يحصل بالاستحصال على الحرية واعلان المساواة وتشديد الاخاء وانفاذ العدل .

ان مقصدنا ومنهاجنا استهداف الاسواء لا المسيئين وافناء الاسواء واعدامها لا المسيئين وتغيير شكل الادارة التي هي منبع تلك الاسواء وان نستعيض بالشوري عن الاستبداد وهاك الدليل لا ثبات ذلك وان عصا بتناو عددها مائنا رجل حين فارقت «رسنه» كاتت تعلم الذين كانوا السبب في تقويض النظام والاخلال بالامن واحداً واحداً وليكنها لم تتعرض لاحد منهم بسوء ان وظيفتناوه الدور عليه أعمالنا هو نشر أفكار الجمعية في المدن والقرى والانحاء في منع الجنايات التي توقعها الأمم السائرة ودرأ المهالك التي كدنا نقع فيها والاجتهاد في توحيد الأمة ولا فارق ولا مباعد بيننا وكنا عمانييون الدينا مي آخر لا مساس له بالوطن والمعلم من بالمدن والقرى ان عصابتنا تسعى لخير الجميع وانها أنما نجد لا نفاذ الحرية والمسآواة والحق والعدل وليفرقوا عصاباتهم وليتحدوا مع عصابتنا التي تطوف لتخليص الوطن واني لادعوكم اذ كنهم من أبناء الوطن الى اعلان هذا و تبليغه لمن نجب ان يبلغ اليهم .

فلننصرف عن الافكار القديمة والآراء الفاسدة ولنتحد على ما يستدعى رفاه العناصر الكائنة في داخل الوطن ولننظر نظر العدل الى كل من يعيش تحت الادارة العثمانية ولنصر الحوانا. وعند وصول بياننا هذا اليكم اجتمعوا كلكم واقرأوه واوصوا عصاباتكمان تجرى على ما يوافق خطتنافليكفوا من البلاهة في خدمة الباغار والحكومات الاخرى الصغيرة وليجتهدوا فيما يعود نفعه الى الحكومة العثمانية التي ستهبهم الحرية والمساواة التامتين. فسيكون دين الكل وهذهبه في مأمن وسيحفظ الكل وفيهم البلغاريون والصربيون والرومانيون وغيرهم على صيغته في قومه وسيتكلم بلغة قومه غير البلغاريون والصربيون والرومانيون وغيرهم على صيغته في قومه وسيتكلم بلغة قومه غير خاش أحداً وسيصون بل سيقوي حريته كل فرد من هؤلاء وهكذا سيوضع الاساس خاش أحداً وسيصون بل سيقوي حريته كل فرد من هؤلاء وهكذا سيوضع الاساس المنتين الامة العثمانية باتحاد الملل الاخرى فيها وتقوم حينتذ الادارة الشوروية، وان لنا الفخر ان نعلمكم انه يجب ان تتحد عصاباتكم مع عصاباتنا توكيداً لسرعة الحصول الفخر ان نعلمكم انه يجب ان تتحد عصاباتكم مع عصاباتنا توكيداً لسرعة الحصول



الباب الكبير من دير (صاري صالتيق)

على الحرية وبعد نشر هذا البيان سنطوف قرية قرية واذا رأينا انه لم يعمل بما جاء فيه استدعينا من كانوا الحاملين على ذلك وخربنا تلك القرى واذا دخلت عصابة بعده هذا البيان الى قرية وجب على أهلها ان يخبروا القرية المسلمة المجاورة لها أو ان يخبروا الجنود، واذا لم تفعلوا ذلك أعدمنا وجوه قريتكم وهذه خطتنا وهذه وظيفتنا وعليكم ان تعدلوا عن فكركم القديم ومن مانع فيهما عوقب أشدالعقاب مسلماً كان أومسيحياً أو غيرها ولا نستنى من ذلك أحداً و ان نريدالا الاتحاد في السعي لاسترجاع الفانون الاساسي الذي منحناه أولاً ثم غصب مناكل امرئ مدين للاشتراك في هذا السعي و

( لقد أثر هـذا البيان في البلغاريين تأثير المعجزة وزاده قدراً وخطراً مخاطبة ضابط مثلي لهم مخاطبة الاخوان ودعوته إيام الى الاتحاد بعد ما بدد شملهم وكسر قوتهم أربعة أعوام واني لم استخدم قوتي في الشر بل في ضمان الحق والحرية للجميع على اختلاف المذاهب والاجناس واني لم أميز المسلمين عن غيرهم في انفاذ العدل عليهم الى غير ذلك مما يعلي شأن الجمعية ويستزيد الثقة بها وقد صدقت الحوادث بعدها كل ما جاء في البيان وقد نشرت الجرائد السياسية المهمة في بلغاريا وأورو با هذا البيان وعلقت عليه ما رأته من الآراء والثناء الجميل على الجمعية وعلى عصابتنا حتى أذعن للحق عليه ما رأته من الآراء والثناء الجميل على الجمعية وعلى عصابتنا حتى أذعن للحق الاحزاب المعارضة وبذا هانت سرعة الوصول الى التوفيق والسداد ) .

فلم حصل الفراغ من نسخ خمس نسخ من هذا البيان وامضائها وتوزيعها على هيئة الشيوخ في قرية (قروشيشته) علمت ان جنودنا فرغوا من طعامهم وانهم على أهبة المسير انتظاراً للأمل. وبعد ان اكلت مع العميد خرجنا في ليلة ٢٧ - ٢٧ نويد قرية « د، لا فوژده » الواقعة على مسيرة ساعة . وهنا لك وجدنا أهلها على انتظارنا . فلفناهم كلهم وقمنا بما نويد من الترتيب في أعملنا وانزلنا الجنود في أماكن مبيتهم وقضينا ايلتنا في قرية هناك . الا اننا اضطر رنا الى البقاء هنا أربع وعشرين ساعة

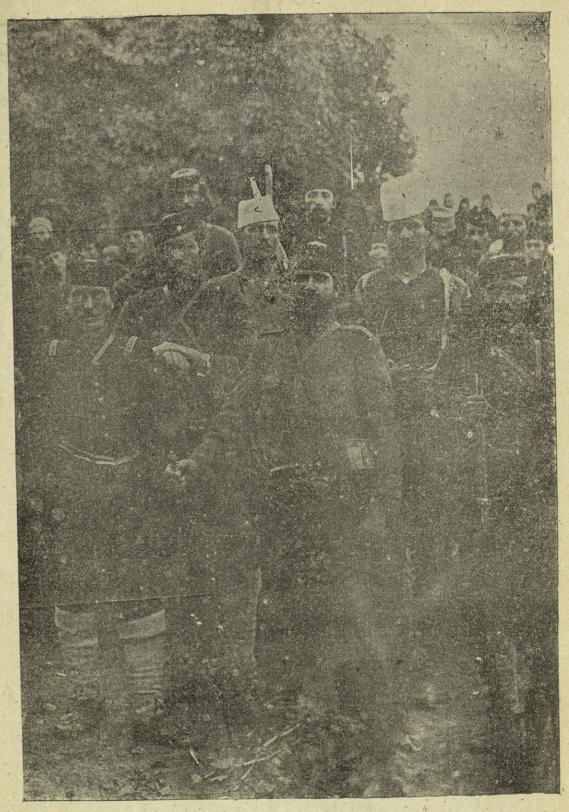

نيازي أفندي مع قواد عصابته ١ ـ القوميسيرطاهر أفندي ٢ ـ كاتب الويركو تحسين أفندي والذي على يمين يازى بك هوالملازم شوقي أفندي والذي على يساره عثمان أنندي ويوسف فندي وضيا افندي بحسب ترتيجم

لاسباب كثيرة و فرأينا انه لابد لنا من تحليف القرى الاسلامية المتقاربة بين بعضها والبعض هناك وتشكيل هيئات اداراتها واحكام الصلح والوفاق بينها و فكنا أحضر نا أهلها بكتب منا و تممنا هذه المهمة وكنت كذلك جمعت الهاربين من الجنود والمسجنو بين ممن كانوا يضرون بالاهالي واجملت لهم النصح ودبرت لهم ما يمنع مضارهم عن الناس وكنت أعفو عن مرتكبي بعض الهفوات وألحقهم بالعصابة واستخلص بذا تلك الفوى من شرورهم وما كانت هذه القوة التي أرضخت هؤلاء الآبقين الاشقيا، مثل (أمين البيسوجانلي) و (قرطيش النووه سللي) و (توفيق بك الاصوماتلي) شيئاً سوى السياسة والعدل وكان توفيقاً عظيماً لجانب العدل ان بك الاصوماتلي) شيئاً سوى السياسة والعدل وكان توفيقاً عظيماً لجانب العدل ان تستخدم هكذا هذه القوى التي صرفت زمانا للظلم والسوء ، وتلك الاسلحة التي كانت آلات للقتل والجناية والاعتداء .

كان القروبيون يرون عوامل مافى تلك البيانات والخطب من الكلمات الطيبة رأى الهين. وهذه القرية كائنة على سفح جبل وهي تطل على السهل. هواؤها جيد وماؤها عذب وأهلها أهل اجتهاد. وكان رجال العصابة يخالطون افراد الاهالي ويعلمونهم مالا يعلمون من حال الحكومة والوطن ويشرحون لهم مقصدنا. وكان الاهالي انسوا الينا وكنا على ثقة ان تكون هذه القرى حصونا لنا في أيامنا الشديدة. فاجتهدنا في تربية الاهالي المسلمين ورفع الحوائل التي كانت تحول دون الاتحاد. وما لبثنا ان رأينا حسن العاقبة في ذلك. الا ان القروبين البلغاريين كانت تلوح عليهم علائم القاتي لانهم كانوا باتوا يبصرون أنوار البشاشة والجدل على سيماء المسلمين وامارات الحياة والأمل في أطوارهم وحركاتهم بعدما عهدوهم زماناعائشين تحت الاستبداد. وكنا فود بعد تمكين الاتحاديين المسلمين ان تمكنه بينهم وبين العناصر الأخرى لأنه لم يخرج من ذهني أبداً فرط احتياجنا الى اظهار القوة ارهابا للعدو وتذرعا الى نيل الرام.

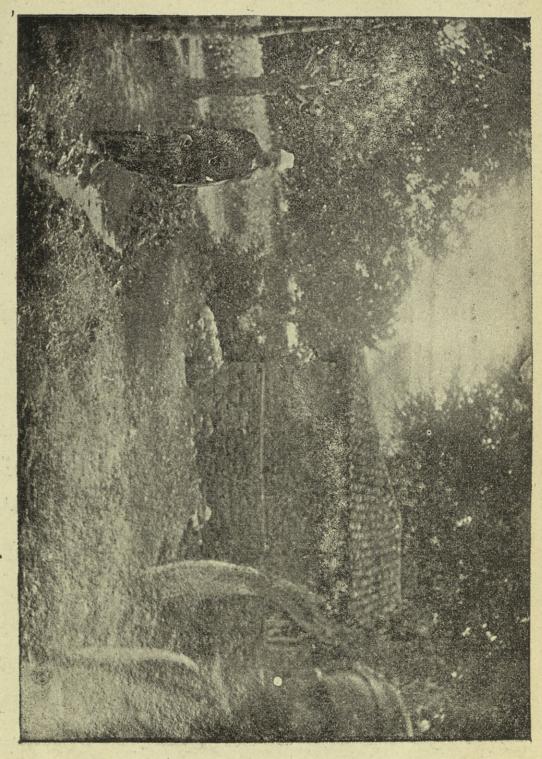

(أوخرى) - بجوار الطواحين، شاذمان افندي وحديقته

فني مساء الأحد ٢٧ - ٢٤ حزيران فارقنا القرية. وقد وقع الاتفاق على كيفية المخابرة مع (رسنه) و (أوخرى) واتخاذ البريد وتعيين منازل السفر، وكانت كل الأ، ورالمتعلقة بالاتحاد سائرة على أحسن نمط. وقد أرسلت من ثم كتابين الى مراكز (رسنه) و (أوخرى) أبنت فيهما حالتنا وما كان من أمرنا، وفي الساعة العاشرة أخذ كل أهبته. ولما كان بقاءالعميد الصربي و (أورخان أغا القروشيشته لي.) معنا لا يخلو من محذور دعوتهما الى عندي ودار بيننا الحديث على الوجه الآرى. قلت:

\_ أيها العميد تعلم مقصدي من أخذك معى في (رسنه) واستصحابي إياك في اسفاري فما هو الا اتخاذ مثال لمقصد جمية الاتحاد والترقي باستفداء الصبي الذي اختطفته العصابة الصربية التي أنت عميدها ورفع الشقاق المستحكم بين المـذاهب المختلفة في المملكة العثمانية واستبداله بحسن الاتفاق والانتهاء الى الحياة على مايلائم الاخاء والانسانية . فلا تلعن أسرك هذا وفيه ضمان الحرية للامة المظلومة سيئة الحظ. فان من أحكام الخطة التي سارت الجمعية عليها حماية البلغاريين والاروام والصربيين والمسلمين غير مميزة بحسب الجنس والمذهب، وصون حقوقهم. ولما لم يشاء الصربيون اعادة الاسير الذي أخذوه من البلغاريين وكان مقصد الجعية ان تعلن الحرية والمساواة والاخاء بلا تمييز جنس أو مذهب أخذتك أسيراً ورهنا ضانالحرية البلغاريين. وأرى انه لم يبق لك احتمال للمشاق والمتاعب وليس من الانصاف ان استصحبك معى الى الأبد. وها أنامسلمك الى أورخان أغاليو صلك الى (قروشيشته) . وستكون محمياً هناك وسيعتني بالاحتفاظ عليك وستلقى كل اجلال ورعاية. ومتى علمت ان العصابة الصربية اعادت الصي البلغاري أعدتك أنت أيضاً الى (رسنه) منعل لعلك فهمت . أن حريتك معلقة باعادة الأسير الذي اخذه الصربيون من البلغاريين. خذ هذه الثلاث ريالات الحيدية

الآن لتقضى بها بعض حوائجك. وانت يا اورخان اغا ، لتدسمعت ، أن هذا العميد ضيفنا الكريم. اوصيك ان تبالغ في اجلاله ورعايته. فلا تتركه وحده ولا دقيقة واحدة. وهو حرفى فعل كل ما يريد فليقرأ وليكتب وليتنزه والكن لا يبعدن وحده عن القرية ابداً. واذا هم بشئ من ذلك فهنا لك يتغير الأمر. فتكرمه والكن تكرمه بالرصاص. لقد فهمت يا اورخان اغا. وانت ايها العميد، فاذهبا بسلام.

ود مد هذا القول تركتهما يذهبان. امانحن فقصد نابعدها القرى المسماة (قاتشي و بالاوزير). فانتهينا اليها بعد المسيرساعة. وبعدالقيام فيها بما يجب من تحليف وتأليف انطلقنا الى قرية (وه بشته). وفي الساعة الواحدة من ليلة ٢٣ ـ ٢٤ استقبلنا وجوه القرية وضابط الفرزة جمال افندي في نفر من رجاله. فتلقونا باشتياق ولهف عظيمين. لان هـذه القرية كانت شديدة الحاجة الى العدل والبأس وكانت سطوة الحكومة بات فيها ولا أثر لها في الوجود. فكان يجب ان يحمى الأهالي لامن قطاع الطريق بل من ظم الحكومة ودسائسها التي غادرت الاهالي في شقاق وفرقت كلهم وكادت تأتى عليهم. وبالأهالي استعداد كامل لرد غارات المعتدين من البلغاريين والأروام وغيرهم بما اوتوه خلقةً من البأس والنجدة . الا أنهم لم يجدوا سبيلا الى ازالة ما بينهم من الشحناء. وفقدان المدلوالحكومة كان دافعًا لهم الى التفاني بالاختلاف. فوجب اعمال الفكر لرفع هذا الفساد بل هذه القوة المخربة . مساكين المسلمون . كان يريدون ان يروا المدل تلك القوة الساحرة التي بلوا بعشقها وعاشوا مشتاقين اليها منذ اعوام كثيرة . فبذاك الشوق وذلك الامل الخالص وتطلباً لنيل العدل الذي تسمى له عصابتنا استقبلونا باشتياق عام وتهالك شديد ، متناسين ما بينهم من الاضنان . والأما كن التي فقدت منها سطوة القانون والعدل ولاسيا هذه الفرى الجبلية مملوءة بالآبقين وارباب الجنايات والاشرار. وان ذوي الشرف في هذه المواضع آلات للتحزبات ونيات

السوء التي يريدها الاشرار . وكما فعلنا في (قاتشي) و (زبر) و (بالا) جمعنا النياس الى الجامع الشريف . وبعد ان افصحنا كلنا بكلمة التوحيد واستقرأ نا عشراً من سورة (إنا فتحنا) الجليلة بصوت عال بادرنا الى ايضاح الحقيقة . فأظهروا اخلاصهم لهذا المقصد العالى . فانقلب ما كان بقلوبهم منذ الثلاثين أوالا ربعين سنة من غل الى ود كيد فاستعبرت منهم العيون ومالوا على بعضهم يتعاقون . فلم يبق من أثر للخصام الذي كان يمنعهم عن الاتحاد . ولقد فازوا بحريتهم من ذلك الحين الذي الحكموا فيه الاخاء . فندا القروي الذي كان لا يذهب الى حقله الا خائفاً وشاكا سلاحه حراً في حركاته وسكناته مزيلا همومه واحزانه . وتلك الأسلحة التي كانوا يلبسونها ليقتناوا اصبحوا يدخرونها لاعداء الوطن وخونة الامة . فقضينا ليلتنافي رغد وفرح بتو فيقناهذا . وفي الغد اصبحتنا اعمال مهمة جداً . ففي ٢٤ حزيران سنة ٢٤٣ عاد بختيار اغا من من كن الجمعية عناستر وكتاباً من اليوزباشي مجد مناستر مبكراً . ودفع الينا امراً من من كن الجمعية عناستر وكتاباً من اليوزباشي عجد الدين افندي صورته في صدر هذا الكتاب . فقرأت الامر على الاخوان .

الى اخينا القول آغاسي نيازي افندي

اخانا المبجل

تلقينا كتابك بمزيد الاجلال. فليكن الحق سبحانه وتعالى معينكم وروح الذي مصاحبتكم اما لنشكركم على رغبتكم في القيام بما تريدون من الاعمال في مناستر. ولكن لا يستحق الا مرحضوركم بالعصابة الى هناولا يجوز ابداً بيانا تكم للمسيحيين موافقة جداً فانه يجب السمي هكذا في استجلاب القلوب ونشر المقصد . وقد تحققنا ان ستبعث هيئة ناصحة الى القرى لتفهم النياس ان القانون الا ساسي سيى، وان قبوله يقتضى خروج النساء حاسرات الوجوه كنساء المسيحيين ، فوجب اعلام الناس ان القانون الاساسي وضع بعد صدور الفتوى الشرعية بقبوله وان مبعوثي الامة كانوا



(شمسي باشا)

ذهبوا الى الآستانة من كل جهة منذ ثنتي وثلاثين سنة . وان المجلس عقد هناك . وان ذلك لم يرق الحكومة ولاالادارة الحاضرة ففضت المجلس واعدة باستعادة جمعه . وانها كانت تنشر القانون الاساسي كل سنة في السائنامة (التقويم الرسمي للحكومة) ونوصيكم ان تأخذوا ما تحتاجونه الآن من الترى الرومانية والمسلمة فقط . وان لا تأخذوا من القرى الاخرى ولا حاجة واحدة . وقد ارسل الى (رسنه) طابوران

يقودهما امير اللواء نظمي باشا . واحد هذين الطابورين بقائده وضباطه كلهم منا . وفيهم حتى الضباط الصغار . وسياسة الحكومة قائمة في تفريق اشياعكم وترككم وحدكم فكونوا على بصيرة من امركم .

ابذلوا الهمة في الحفظ على نظام جماعتكم الفائزة . ولا سيما يجب فرط التمسك بالعفة مع الاعراض والاحساب. فلا ينظرن الى احد نظرة عن عرض و لان كثرة اعدائنا معلومة . ومن المؤكد ان يفتروا انواع البهتان . ويجب ان يكون القتل بلا رحمة جزاء من يعتدون على الاعراض . فنرجوكم انتبينوا ذلك لمن معكم وسيرسل اليكم قريباً طبيب . وما تحتاجونه من ادوية . وسنلحق بكم بعد عشر او اربعة عشر يوماً ، رجلين مهمين جداً . سنشيعها الى ( قزاني ) . ومن ثم يبعثان اليكم . فتأخذ ونهما من هناك . سيذهب هذان الرجلان الى آخر ( قراني ) . على يمين الطريق الخارجة من مناستر. وسيقصدان البيت الكائن هنالك. فيطلبان فيه رجيلاً اسمه حيدر. فاذا سمع هذا الاسم رجالكم الذين سينتظر ونهما هناك أخذوهما . وعادوا بهما اليكم ، سننشر بالجرائد الاوروبية ما يقع عليه اختيارنا من الاوراق التي أَفْذَ عُوها الينا. ولقد وافقناعلى صورة الصكوك التي ستدفعونها للقرى المسلمة. اجتنبوا ما استطعتم ان تستعملوا السلاح . اذا قابلتم . . . واذا لم يكن مناص من المقابلة فاجتهدوا ان لا تدخلوا في قتال شديد. العصابات في الدن والقرى الواقعة على الاطراف مستعدة لايقاع الحكومة في الاختباط. ومن المكن ان يظهر أنور بك أيضاً فريباً. عليكم بالارقام الرمزية (الشفره) في بعض الرسائل المهمة . كل ما نمتلك هو اكم . لتحيي الامة . ليحيى الوطن . ليحيى ابطال (رسنه) الفدائيون أولو الحمية وهبكم الله السلامة في ٢٣ حزيران سنة ٢٣٤ الهيئة المركزية

ففرح رجال العصابة بهذا الكتاب فرحاً عظيما. فقد زفوا الينا انباء حسنة . ولا سيما زادنا سروراً وفخراً ان يدخل في طريـق العصابة رجل مثل أنور بك أهم ناشر لافكار الجمعية ومؤسس ماكدونيا السيار وضابط أركان الحرب المعترف له بقصب السبق في الحرب والجلاد. وقد أحسست أنا بفرح لا يتناوله الوصف. لان الذي أدخلني الجمعية في بدء تأسسها حين كنت بمناستر، وأدخـل فيها كثيراً غيري من شبان الضباط ، كان البيك متقدم الذكر . كان أنور بك عديم المثيل الذي أحرز الكمال بكل معانيه وأحيانا وشجعنا بمؤثرات بيانه في أيام اليأس والقنوط. وقد وقع القبول لما عرضته علينا من الاستسلام جماعات الآبقين في (وه لشته) وانصياع العصابات التي كانت تطوف بجبال البالقان وفي ( دبره ) . واذهبت الترات واتفقت الاحزاب وتأسس الاخاء والاتحاد . وبقي هنا مستعدًا لان يكون مركزًا معماً للجمعية تحت نظامها . ولما كان الند حلف الأهالي عن بكرة أبيهم وشكلت هيئة الادارة على ما يرام. ولما غدا لهـ ذه المراكز قوة عادلة من العصابة العثمانية ، لم تبق بها من حاجة إلى الحكومة ولا إلى الحماية. فكان ما نلته من التوفيق وما رايته في القرى الاسلامية من الاحتفاء جعلاني ثملا باقبالي ومنروراً . وكان المسلمون يقبلون الاتحاد غير متعللين ولا معترضين ويرضون من أجله بكل فداء. فلم يبق لنا ما يستدعي الخوف والقلق، اذ كانت حصوني تزداد تعددا وقواي تزداد نمواً . وكان يمكن ان بكون بكل قرية من القرى التي طفت بها مائة سلاح على الاقل. فكنت على ثقة من مبادرة هذه القرى الى نصرتي اذا مست اليها الحاجة. كانت وراء نا القرى الألبانية وأهلها شجمان واولو شرف وجـد وثبات على العهد ، وامامنا من القرى (دبره) و (ماليسياس) وأهام كلهم مسلمون وكلهم متصفون عثل تلك الاوصاف، وهم اولو طاعة وحكمة . وهنا رأيت عاكف أغا (الدبره لي) واخبرته اني سأدخل

الى (دبره) التي هي أحد مراكز الجمعية ، ثم جاءت الانباء من البلغاريين الذين في (دبرچه) و (اوستروغه) و (پرسپه) و (اوخرى) و (رسنه) تعلمني انهم بمدون الخدمة لعصابتي العادلة بأبدانهم وأموالهم شرفاً . وعلمت ان چرچيس راغب فى الاتحاد مهنا بتوسط اخواننا في (رسنه) ، لقد أضيت في اليوم الرابع والعشرين من حزيران طرباً وفرحاً بأنواع هذا النوفيق التي توالت علينا ، فبقيت أرى وفرة الاسباب المؤدية الى حصول المرام ، وكنا نتقد م خطوات توافق قوتى وجرأني ، وأصبحت قادراً على مقاومة القوى التي تسلطها على الحكومة المحلية والمفتش وناظم باشا وبكر أغا ، فرأيت ان اكتب بيانين ، احدهما للمفتش العام وثانهما لوالي مناستر ، اخبرهما فيهما بحقيقة الامر واسألها ان يجتنبا اراقة دماء المظلومين من المسامين عبثاً .

هذا، ولما تأسست الحكومة الشرطية في القرى الاسلامية على ما يوافق نظام الجمعية، أخذت قرة العصابة تتزايد يوماً بعد يوم وسهلت ادارتها. وقد مدت الايدى في هذا السبيل الى منابع موارد الحكومة، ولكن وجب توفيق الأصول المتخذة على العدل وضان الصحة في المعاملة وحفظ القرويين من وقوعهم في الظلم فكتب بيان منا الى قائم مقام (اوخرى) لكي تقبل الحكومة احتساب ماصرفته هيئة الشيوخ في القرى لاعاشتنا، وارسلت كتب ببيان الواقع للمفتش العام والوالي والقائم مقام ومدير الناحية ومدير الناحية ومدير الناحية و

صورة التلفراف الذي أرسل الى كل من المفتش العام بسلانيك وولاية مناستر:

لقد لحق بالعصابة البالغ عددها مائتي رجل الآن عصابات (توفيق الاصوماتلي) و ( امين الپيسوجانلي ) و ( قورطيش النوه سيللي ) و وقد تاب التوبة النصوح وعزم

على اصلاح النفس (الماليسيالي) وغيره من الحكوم عليهم، ممن كانوا الى اليوم يطوفون الجبال كالحيوا نات المفترسة ويعتدون على اهل الشرف وقد حلفوا بالوحدانية الربانية ليكونن خادمين لمفاصد الجمعية في ضمان سلامة الوطن وان يجتهدوا في ان يحيوا حياة الشرف وقد قبلنا نحن استسلامهم وطهرنا هذه الاماكن من التلوث بوجودهم. كل سكان القرى المسلمة اصبحوا معنا على ان ارسال نظمي باشا في طابورين من الجنود الى (رسنه) يدل على سوء النظر الى مقصدنا . ان الفدائيين الذين يملمون ان ستخرب دورهم بيد الاستبداد ارضاء كوجه البارى معينهم الحق وظهيرهم الامة وآمرهم الجمعية . الحسام الذي سلاناه في وجه الحكومة الفاسدة غير الشرعية ، ليس مالا لنا ، وانما قلدتناه الجمعية والامة.

فأرى من الواجب ان اخبركم، ان الفدائيين الذين ضاءت عيونهم بأنوار العدل الاتمي ، لا يخافون نظمي باشا ، وانكم توقعون الوطن والملة في خطب عظيم بهذا التسلط . تأملوا كيف تناوئوننا . ليس بيننا قاتل ولا سارق ولا محكوم عليه ولا متهم . عصابتنا مؤلفة من فدانيين يرون الموت لسلامة الوطن شرفاً عظيماً . وخطأ ان نقايس نحن الى (چاقيجي اوغلي) وغيره . نحن مقصدنا العدل وقوتنا الحق ، ووظيفتكم ان تمنعوا هذا التسلط الذي يحمل على سفك دما المسلمين المظلومين أمانحن فسنجاب ما استطعنا ملاحم ننو عمنها بمانحمل تبعته مادة ومعني على اننامع العلم بان قوة الاتحادو تأسيس الشوري هما المخلصان للوطن مماهو واقع فيه من الحاطر ، سنقابل الحوائل التي تحول دون النام الذي تحول دون الناب المناصر ، مقابلتنالمن خانو االشريعة والوطن . والرجال والجنود اولو الشرف كالهم معنا . ان الذين سيبرزون الينا هم جماعة من الحقاء ممن احرزوا رتبهم في ظل الحكومة المستبدة على السر والمزخر فة من باشات الآستانة ، البعيدين عن صفات الرجال المتطبعين بطباع السيدات . ومكافحتا لحوقة من اختفا كهن نرجوكم رجاء خاصاً ان تنظروا نظر بطباع السيدات . ومكافحتا لحوقة فيكمة لنا ، فنحن نرجوكم رجاء خاصاً ان تنظروا نظر بطباع السيدات . ومكافحتا لحو تفكه له نا ، فنحن نرجوكم رجاء خاصاً ان تنظروا نظر بطباع السيدات . ومكافحتا لم قلينا هم المهمة لنا ، فنحن نرجوكم رجاء خاصاً ان تنظروا نظر بطباع السيدات . ومكافحتا لهم قلية لنا ، فنحن نرجوكم رجاء خاصاً ان تنظروا نظر



العصابة المثانية التي خرجت أولاً من (رسنه) في ٢٠ حزيران سنة ١٣٧٤

المتأمل في الفرق بين قوة الجمعية التي تناصر الحكومة المستبدة وقوة الجمعية التي تناصر الحكومة الدستورية وما ينجم من تصادم ها بين القو بين من المضار، وان تعرضوها على نظر الدولة ، وان تجتهدوا في منع ذلك الخطر المنتظر ولا تدعو ادماء الامة المظلومة تتدفق كالانهار. وان تبذلوا ما تفرضه عليكم الحمية والانسانية في تحقيق مقصد الجمعية وهو انفاذ القانون الاساسي. واذا ظللتم على عكس ذلك أخذنا بطوقكم نحن والامة يوم الحشر وحاكمناكم في الديوان الآلمي .

فننتظر من فرط حميتكم المسلمة ان تسعوا في تأييد هذا المشروع الجديدوننتظر جواب الموافقة سريعاً. وعليه نقول كلنا بفم واحد وبشوق ولهف ان مقصدنا اما سلامة الوطن واما الموت.

القول آغاسي

نیازی

\*\*\*

الى مدير (رسنه) وقائمقام (أوخرى)

كل المصائب التي وقع فيها الوطن هي نتائج الاستبداد وأحوال الادارة المستقلة . ولن تنتهي هذه الاسواء مالم تكن الحكومة شرعية ودستورية وما لم تنغير أصول الادارة من أساسها . ان الخطر الحالي يزول بالمبادرة لها بانفاذ أحكام القانون الاساسي الذي اعترفت الدولة بمطابقته للشرع بنشرها اياه في السالنامات (جمع سالنامة وهو التقويم الرسمي ) كل عام . فانظر نظر التأمل الى مايكرر عرضه عليكم الفدئيون الذين يطوفون لحذا المقصد بأمر الجمعية التي تأسست من أجله . فكروا فيما تعمله عصابتنا الساعة لهذا المقصد العلوي وتأملوا حسن حركاتها في أعمالها العادلة . فلندع عدم اعتدائنا على أحد ، أفلم نمنع ظلم أولئك الناهبين والعصابات التي لم تكف قوة حكومتكم في القبض عايها ؟ كل يعترف ان مقصدنا الحق وقوتنا العدل . الاهالي كلهم في القبض عايها ؟ كل يعترف ان مقصدنا الحق وقوتنا العدل . الاهالي كلهم

والامة كلها معنا وأنتم أيضاً أظهرتم الحمية وناصرتمونا . ارسلوا التلغرافين اللذين بعثنا بهما اليكم الى المفتش العام وعززوها بما بقرب حصول المقصد من آراءكم وبلغونا مايأتيكم من جواب. لقد أسست حكومات على الاصول الدستورية في القرى التي طفت بها . فالجمعية هي التي تحكم فيها لا أنتم . وهذه القرى تعول العصابة . واني لتارك بكل قرية صكا ببيان ماصرف علينا لكي لايظهم أهلها بضريبتين . فيجب ان تحتسب من ضرائبهم تلك المبالغ المبينة في هذه الصكوك . والحصلون والمأمورون المالييون والمأمورون المالييون الماليون وكل من يفتح ميدانا للظلم ويسمى في الغدر ويأبي قبول هذه الصكوك جزاؤه الاعدام بلا ترددولا اشفاق . وبعد فنرجوا قبول عواطفنا الوطنية (\*)

باسم مائتين من فدائيي الوطن من جمعية الاتحاد والترقي العثمانية

في ٢٤ حزيران سنة ٢٢٤

بازى

فلما فرغت من كتابة هذه البيانات ودفعتها الى الهيئة الادارية جعلت أتخيـل توفيق الجمعية وأعمالها الواقعـة وثمراتها المنتظرة. وقد أدركتني نشوة سرور وغرور

\* لقد ظهر اهمام القائممقام والوالى بهدا النلغراف بالتذكرة التي كتبها الوالي المالمشير عمان باشا وعثر ناعليها هذه المرة وقد ذكرنا هذه التذكرة بحروفها: «نعرض الى حضرة التومندان الافخم اعلاما له ، صورة من حل التلعراف الرمزي ( الشهدة ) الوارد بأن الاشخاص الذين كانوا لزموا بيوتهم لثارات عليهم في قرى را أوخري) و ( ماليسه مى ) المسلمة اصطلحوا وأصبحوا يخرجون غبر مبالين وذلك بتهديد نيازى وأعوا ، و بتشويقهم في ه موز سنة ٢٤٤ في ما تعود سنة ٢٤٤

صورة التلفرافالرمري الذي أرسل ملفوفابالتذكرة متقدمة الذكر من قائممقام «أوخري» بتاريخ ٣ تموز منة ٣٢٤

اصطاح كـــثير من الرجال الذين كانوا لزموا بيوتهم منذالسنين العديدة في قرى «رادوليشتة» و «روايشته»
 و «أوخرى» و «ماليســـيه بي » خوفاً من الثارات التي عليهم وأصبحوا يخرجون منها آمنين ، وذلك بما هدد
 به البعض أوشوق به البعض نيازي وأعوانه ، وقد عرضت المسألة على التفتيش الجليل »

وقد تحقق أن الاميرآلاي حامد لك قومندان «أوخرى» وكانى بتن السلانيكاي قائمه قام القضاء كانامه ينبن لنا سراً وكانا يتغاضان عن تأسيس الجمعية وترقيها في «أوخري» فكنت أخاطب القرويين بكلام مؤثر . وفي هذا اليوم لحق بنا الملازم شوقى افندى ضابط فرزة في (خان مرسيين بك) في نفرين معه . فنصبناه قائداً على جانب من العصابة وكان الاحتفال بتحليفه وتعيينه بالغالغاية . وبعدان قضينا اليوم الرابع والعشرين من حزيران في أنس لامزيد عليه غادرنا (ووليشته) في نحو الساعة التاسعة .

فكنا نتقدم ناظرين الى (ووليشته) وهي تبدو تارة وتستسر أخرى من خلال الغابات والاشجار المتكاثفة الآخذة بطرفي الطريق الملتوى حول جبال البلقان مؤديا الى قرية (لابونيشته). وقد كانت هذة القرية استأسرتنا بجاذب من سحرها. كانت تمثل لنا منها احدى البدائع المعجبة المطربة اذ تبدو في منازلها الحجرية البيض المرصوفة وقيعانها الخضر ومياهها الملتمعة باشعة الشمس وهي تتضاءل في غروبها .

وفي ٢٥ - ٢٦ حزيران بلغنا الى قرية (لابونيشته) في الساعة الواحدة ايلاً و نيشته) قرية محاطة من جهاتها بغابات متكاثفة مياهها غزيرة ومنظرها جميل وهواؤها صاف وجيد. هذه القرية الكبيرة يبلغ عدد بيوتها الثلاثمائة وسكانها من العناصر المختلفة مسلمون وصربييون وبلغارييون. فاجتمع بالميدان أهلها المنتسبون الى هذه العناصر الثلاث. وكانوا ينتظر و ننافلقنوا فوائد الرعاية للاخاء والاتحاد والمساواة وعقد مؤتمر للبحث عن الاسباب التي قضت بتعطيل القانون الاساسي الضاء ن لهذه الفوائد وللسعي في استرداده. فكان التوفيق نتيجة المؤتمر. وقد تحير أهالي القرى التي جرت فيها حوادث الانتلاب الى هذا اليوم من تعنف افراد المصابة في أطوارهم وحركاتهم وكانت أنواع النزاع التي تقع بين الخلق عادة لاسباب متنوعة فرقت بين بعضهم والبعض الى هذا اليوم ولم يمكن حلها بواسطة المدل. فادرك أهالي القرية ضرر هذه الحال التي باتوا بها في خلاف يؤسف عليه ولا يستطاع ان يقلب الي وفاق. فأحسوا بوجوب الاتحاد والوفاق لقاء المقصد العلوى وتحت ضمان الجعية. فراحوا فأحسوا بوجوب الاتحاد والوفاق لقاء المقصد العلوى وتحت ضمان الجعية. فراحوا



الهيئة المركزيه في ولاية مناستر لجمعية الاتجاد والترقي المثانية

٤ - قائمقام السواري صادق بك، ٥ - يكباشي طابور الرماة أركان الحرب رمزي بك، ٢ - ملازم أول البيادة توفيق أفندي . ١ - ترجمان الولاية نخري بك ٢٠ ملازم أول الطوبجيه يوسف ضيا أفندي ٢٠ اليوزباشي المتاز حبيب أفندي

يتعانقون ويقبل بعضهم بعضا . وقد فصلت دعاواهم التيكانت حاملة على الحلاف ومانعة للاتحاد . وتم أمر التحليف والتشكيل واعطيت التعاليم الواجبة .

ولقد أنيط النظر في الدعاوي بمجلس مختلط ابتداء من ذلك الحين. وكان كل يشق بهذا المجلس أو بهذه الحكومة. وبينا نحن في هاته المشاغل اذا امر جآ، نا من الجمعية. وقد علمنا من القرودين الاعلانات التي الصقتها الجمعية في ٢٣ حزيران سنة على جدران الاسواق في مناستر والبيان الذي أعلنت به عن وجو دها خطابا للوالى. وأرى ان اذكر هنا هذا البيان المهم الذي عثرت على صورة منه مع الامر الذي جاءنا من الجمعية.

البيان الذي علق بالاسواق بتاريخ ٢٣ حزيران سنة ٣٧٤ صورة الانذار الذي بمثت به الهيئة الاجتماعية في (جمعية الاتحاد والترقى العثمانية) الى والي مناستر التابع للحكومة الحاضرة غير الشرعية:

حكومتكم الحاضرة غير شرعية . لأنها بعد ما ضمنت قوانين الدولة شكلها الدستوري اجتهدت في تحويل طرز الادارة الى حالحكومة مطلقة . وبذا هريقت دماء كثير من المظلومين . ان محكمة الانسانية اليوم تؤيد الأمة بقوانين الحكومة الموجودة وتكذب الحكومة التي تجتهد منذ ثلاثين سنة في تغيير شكل الادارة . اقد ثبت وجود ( جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ) المقدسة عند حصومتكم مذا حسن . وتد علمتم ان هذه الهيئة المقدسة لا تقصد أحداً بسوء مذا حسن . وتد علمتم ان هذه الهيئة المقدسة لا تقصد أحداً بسوء لا تجتهد في غير استرداد الحق الصريح والشرعي اللامة . فما قصدها المدنية التي وضعت في سنة ١٢٩٤ كما يستوجبها العصر الحاضر مفها، غير الشرعية . ان قانون الطبيعة خول كل فرد

حق المدافعة عن حياته واذن له في استعال الجبر والشدة في هذا السبيل. هذا قانون لا يتغير بقوة الساعد. والتعرضات الجنائية تستدعى المدافعات الشرعية الحقة. ويجب ان تقف في حدودها اليوم خطوات الاعتداء التي تتقدم بها الحكومة وبعض المنسوبين اليها من السفل على هيئة ( الاتحاد والترقي ) في سكرة من الشهوة والاقبال. اذن ستبقى التبعة وسوء العاقبة راجعين الى من يرمون بأنفسهم على سيف العدل والنجدة الذي سلته الامة من جفنه . ويجب ان يعلم معشر السفهاء ان الحكومة العثمانية هي عبارة عن الامة وعن السلطان الذي هو تمثال الامة. فليس بين هذين الاثنين مكان خاص بالسفل واسرى انشهوات والاراذل وسكاري الاقبال. ولا بد من خروج هؤلاء السفل من ساحة حياة الامة وان يجعلوا حداً لوجودهم المنحوس والمشؤوم. فالامة وسلطانها والسلطان وأمته كلاهما سيتحابان وسيتعانقان بلا واسطة بينهما. فلا موقع في حرم الوصال بين هذين لمن ساءت سيرتهم من الاغيار . ( وجمعية الا تحاد والترقي العمانية) تنصح للشخصين اللئمين اللذين أرسلا الى سلانيك ليكو ناضدها ثم التجمَّا الى وطنهما الآستانة اللايعودا، اشفاقاً عليهما. وتأمر الفاسقين الذين يريدون الدخول الى مواقع مناستر وسلانيك واسكوب ان يرجعوا. هذه الجمعية المقدسة تنذر الاجانب والجهلاء ومن يقبلون المرتبات والرشى ومن يعدون لانفسهم مواقع خيالية في ساحة سراب الاقبال من اللئام والسفهاء طبعاً ، ان يخلدوا الىالسكون. وهي تبين ان التبعة ستلقى كلها على الظالمين والمستبدين فيما يتولد من المشاهد الدامية والوقائع الفجيعة في الصدام المنتظر وقوعه بين الظالمين المعترضين وبين الامة المقدسة التي عن مت العزم القاطع على المطالبة بحقها الصريح.

محكمة الانسانية حكمت حكمها الذي لايقبل التمييز وبلغته للساممين والمتهمين والمتهمين عامةً . وبعد هذه الدقيقة وجب انفاذ هـ ذا الحكم القاطع العادل . اى وكيل وكيل

المملكة! أنت المكلف بالوفاء بحق الوكالة في ولاية مناستر وباعطاء كل ذي حق حقه كما هي الصفات غير المفارقة للخلفاء والوكلاء. اجعل حداً للظلم والتعرض الذي يأتي بهما بعض مأموري معيات الولاة والظالمين. ان الذي نصبك و كيلا على أحوال الجميع هو الامة البصيرة. وهذه الملة ليست عاجزة عن قراءة الجمل الجنائيـة المنقوشة على ألواح قلوب السفل المستترين ببراقع الرياء. ولا جرم ان تسوء عواقب الذين يأ كلون دراهم هذه الامة بعد الاستقامة. فأعلمهم بهذه الحقيقة اشفافاعليهم. فأنت تعلم ان الامة تعطيك المئآت والآلاف من الليرات لهـ ذا الفرق. ولابد ان يكون لذلك من حساب. وستقاس خدمتك بالدراهم التي تأخـذها وستسأل عن الحساب. فامش في الطريق التي تأمركها وظيفة الانسانية. نحن نعلم جيداً من تعاقدوا على الفساد من ماموري معيتك . فبلغ هؤلاء انذارنا الخيري . فليضعو احداً لتعرضهم الباطل منعاً للنتائج الدامية التي ستنتجها مدافعاتنا الشرعية. نحن لانريد ان نسفك الدماء . حسبنا ماسفك منها . ولكننا نرى ان قاعدة (كل مضريقتل) منقوشة بأنوار الحق على جانب من خريطة أعمالنا . فلن يترك المجال للوحوش الضارية والهوام السامة لايقاع الضرر في ساحـة الحياة. فلتنته الجذايات والفضائح والظلم وليحتكم قانون الانسانية . اي وكيل الامة في مناستر . نعرض لك لكي تعلن لمن هو فوقك ان قانون الامة بكل مكان سيان وفي كل موقع نافذ . وعلى هذا فلا حاجة الى أخذ المطالبين حكومتكم الظالمة المستبدة بالحق الى الاستانة لاستجوابهم بعداتهامهم. ان القانون ومحاكم الامة موجودة في كل مكان. وبينا كان يجب ان يودعمن تهمونهم الى الحاكم التي لها حق النظر في أمورهم أخد تموهم الى الآستانة على وجه يميد لنا ذكرى الانكيزيسيون. ولذا سيرد طلبكم هذا أشد الرد، فاجعلوانهاية لهذه الاصول. فأودعوا من تهمهم حكومتكم الظالمة الى المحاكم التي لها حق الحكم

عليهم . ونحن لا تريد أن ترسل مظلوماً إلى معاهد للا تكيزيسيون مشل (يبلديز) و(طاش قشله) و (باب الضبطية) . فاجعلوا لهذا نهاية والا فالتبعة تحمل عليكم . نحن سنعرض معروضاتنا للحكومة فعلا لا قولا . لقد فهمنا منذ زمان أن المقصد ينال بالفعل لا بالقول . حكم القانون و جود في كل مكان و هويقابل بكل اجلال ولكن الجبر والاستبداد يهب الاحرار قوة و ثباتاً يريقوا دماءهم الى آخر نقطة منها بعد غليانها في كل شدتها . و (الحق يعلو ولا يعلى عليه) . واليوم انظار الفاسقين معطوفة على الاحرار بولاية مناستر . وقد رأت (جمعية الاتحاد والترقي العثمانية) أن تقدم أنذارها الحالى الى والى هذه الولاية .

الى أخينا نيازي أفندي فى ٢٤ حزيران سنة ١٣٢٤ يوم الجمعة ـ مناستر

أخانا المبجل.

١- نرجوكم بكل اهتمامان لا تأخذوا لعصابتكم افراداً من البلغاريين والعناصر المسيحية الاخرى قسراً. وننتظر همتكم الوطنية في هذا الباب مع فقدان الصبر . ٢- ارسلوا لنا على أى حال صور كتبكم التي كتبتموها خطاباً للهابين والمفتش والوالى فاننا سنشرها في جرائدنا وسنبعث ترجماتها الى جرائد أوروپا لتنشرها . ولما كانت أهميتها لهذا السبب عظيمة نرجوكم خالص الرجاء ان تبعثوا الينا بصورها وبصوركل محرراتكم التي ستكتبونها من بعد .

٣ ـ شمسي باشا أعدم هنا علنا وحمى الفدائي .

٤ - صلاح الدين بك وحسن بك خرجا على طول (قرچوه) للحاق بالعصابة. نسأل الله توفيقنا ونهدى محبتنا وأشواقنا لجميع اخواننا ونقبل عينيكم. أخانا المحبوب، نرجوكم ان تبعثوا الينا بأسماء اخواننا من الضباط والمأمورين الملكيين الذيرف في



قرية ( مالوويشته )

عصابتكم مع رتبهم وصورهم الفطوغ افية ان أمكن لكم ذلك . ونرجوكم أيضاً ان تقيدوا أعمالكم اليومية بمزيد العناية لتكون موضوعا منيراً لتاريخ حريتنا وان تخبرونا باكثرها أهمية . وقد ثبت اليوم رسمياً وأكيداً قتل مفتى الآلاى بسلانيك . لقد أصدر والى مناستر أوام خفية الى (رسنه) لقتلكم . وقد وعد المدير للوالى انه سيخدع أحد الذين ممكم ويكلفه بالفاذ هذا الشر واعداً اياه بالدراهم والرتب فيجب ان تكونوا متيقظين جمية الاتحاد والترقى العثمانية

م كن مناستر

اله اله اله اله من الجواسيس ولحاق صلاح الدين بك وحسن بك مفتى الآلاى ومن ماثله من الجواسيس ولحاق صلاح الدين بك وحسن بك بالعصابة وتردد أنور بك منذ أيام على جهة (تيكوش) للمقصد عينه القد كان في هذه الانباء مايبلغ بهمتى الى أقصى درجاتها وكنت معجباً بصلاح الدين بك قائم مقام أركان الحرب كما أعجب به كثيرون غيرى من الضباط لانه نشأ في محتب مناستر الاعدادى . وكان قلبي مفعاً حبا واجلالاً لحسن بك ذلك الاركان حرب الغيور الوطني ، وان فوزى في الممارك التي شهدتها في الاربع سنين التي كنت فها بطابور الرماة كانت بتدييره ومن ما شرجيته . وغير ذلك فقد كان لانور بك وحسن بك مكانة من الابجال في قلوب الامة . حتى لقد كان يرتجف عند ذكر مكارمهما في الخلاصة ما أركان الحرك ومقالفاسدة .

فكنت أفكر ان اشراكهما معى في تأسيس عصابات يرفع تدراجمعية ويصرح عن نزاهة مقصدها . فالم أزلت هو اجسى بمثل هذه الافكار المختلفة لم تبق لي من حاجة الى الالتجاء الى (دبره) و (ماليسيا) واجتناب القوى الظالمة ، فلم يبق امكان لتحامل الحكومة علي في كل قواها ولا من يقتاد هذه القوى ممن هم في طبقة شمسى باشا .

ان ورود هذا الامر غير خطتي كلها ، وقبله ، حين كنت أحلف أهالي قرية (لا بونيشته) ، استفدت من سيطرة خمسة أو ستة من روساء منطقة (چرمنيقه) كانوا أدخلوا الجمعية . ومنهم بهلول أغا . وكنا عزمنا على انه بعــد ان يعمل هؤلاء سطوتهم وكلتهم على أهالى ( چرمنيقه \* ) و( ماليسيا \* ) نعرج على هـذه المنطقة المسلمة وعرة المسالك جبلية المفاوز، المحاطة بآجام لانهاية لهما، وان نبرحها الى (ماليسيه دبره) بعد الاستوثاق من رؤساء ماليسيا وان نعارض هنا قوات الحكومة وإندافعها . فلم أر حاجة الى هذا ولاسيما بعد امحاء كلُّ من ناظم وسأمي اللذين حاولا (استطلاع أسرار الجمعية للايقاع بها، وكذلك اعدام الجراثيم المضرة مثل مفتى الآلاي وشوكت تباعا ورجوع الميرالاي أو المير لواء نظمي، وندمه وقتل الفاتك شمسي الذي الم يكتف بالسبعة طوابير التي كانت معه واستزادها بمتطوعين من (پرزرين)و(پرشتنة) و(ياقوه) وقال بوجوب استجلاب عساكر من الاناطولي ، ولحاق صلاح الدين بك وحسن بك وأنور بالعصابات. كل هذا جعاني حراً ومختاراً في أعمالي وحركاتي. اني ساقدس الى الابد تلك اليد التي تود الامة كلها تقبيلها والتي منعتني من مكافحة شمسي باشا . لان هـذه اليد المفتولة القوية الطاهرة حلت أقوي عقدة في كتلة الظلم المهيبة التي كانت تتأهب لتشتيت شمل الامة العثمانية وتبديد قواي كلها. فكان هذا التوفيق الذي فازت به الجمعية حائزاً عنه دي شأنا عظياً . (\*) لانه كان اكبر خطب وأعظم

جرمنيةه \_ قرية جبلية عظيمة مثباعدة الارجاء .
 ماليسيا \_ معثاه الاراضي الحبلية الوعرة وجبل ﴿ ماليسيون ﴾ كلمة البانية .

<sup>\*</sup> لقد ظهر من التحقيق الاخير انه قد جملت مكامن متعددة في الطريق المؤدية من مناستر الى «رسنه» اذا تمكن شمسي بإشا من انجاز عمله • وان قائد طابور الرماة أخانا الباحل رمري بك كان تدبر فيما يمنع ومن كل من اليوزباشيين سليهار أفندي وطيار أفنــدى البطلين كل مناصرة وصادفت من طابور الرماة الذي يقودانه كل معاضدة وقــد سهل خروجي هؤلاء الجنود البواسل وأهدوني حقيبة أدوية وعقافير لاعالج به رجال العصابة اذا دعت الحال .

بلاء على الامة ان يخرج علي قائد غاشم ، جرأته وتهوره يناسـبان جهله وغروره ، معروف بالحيل والدسائس والشرور في سياسته .

ولم يكن كفاحنا شمسي باشا وقوته الاثيمة صعبا . ولكنه كان مضراً اذيجر علينا خطباً عظيماً بتفريق كلة الامة بعد النصب في جمعها وبايقاد حرب داخلية وسفك دماء المظلومين . فلم يكن بدمن اجتناب هذا ، ولم يكن هينا الدخول في النزاع مع قائد مثل شمسي باشا محروم من العلم والتربية والانصاف والذمة والحمية ، محردمن الشعور والعدل حريص على الشهرة والغلبة ، ولاسيما لا تبرح الا ذهان دسائسه ومظالمه التي كان يستعديها لنيل مرامه . هذا الفائك الذي تحكم في شمالي البانيا وتفرد نذكر له فيما يأتي بعض تلغرافاته ليستدل بها على خبثه . فقد جاء من المايين وتفرد نذكر له فيما يأتي بعض تلغرافاته ليستدل بها على خبثه . فقد جاء من المايين في (مترويچه) وما زال يواصل ليله بنهاره ويجد ويجتهد في هذا السبيل الي يوم قتله . من يباديز

## الى حضرة شمسى باشا الفريق الاول

لقد عرضت على الاعتاب ان شخصاً لعيناً اسمه نيازي افندي قول آغاسي الطابور الثالث من الآلاى الثامن والنمانين في (رسنه) والخوجه جمال افندي رئيس بلدية (رسنه) وتحسين افندي كاتب الويركو وطاهر افندي قوميسر البوليس (معاون أو ملاحظ بوليس) والملازم يوسف افندي ونحو المائة رجل من العساكر والاهالي كسروا مخزن الطابور وأخذوا من بنادق (ماوزر) الموجودة به نحو المائة مع جبنخاناتها وانهم اختذه والنقود التي كانت بالصندوق وفروا قاصدين الى (استنيه). وان ضابطين من ذلك الطابور الموجود في (پرسپه) ذهبا الى قرية (آصومان) ومعهما نحو السبعين من ذلك الطابور الموجود في (پرسپه) ذهبا الاهالي المسلمين هنالك م توجها الى إرسنه).



( حفظي باشا والي مناستر )

وان قد عاد أربعة من الافراد وملازم واحد، فأبلغكم انه لما كان من اهم ما يجب ان يسرع الى تأديب نيازي المذكور مع رفاقه على ما وقع منه من الخيانة وكفر ان النعمة واظهار عبرة مؤثرة بأسر من كان على شاكلة هؤلاء من أهل الفساد واللعنة. وتطهير تلك الارجاء منهم وكانت صدافتكم وديانتكم معلومتين لدى المقام العالي. وكانت الطأ بينة تامة في انكم ستخدمون مولانا ولي النهم وتحرزون في ذلك التوفيق. وقع الرجحان عند الحضرة العلية ان لايمر زمان في انتظار فرقة الجنود التي ستأتيكم من الاناطولي، وان تبادروا الى أخذ جانب من تلك الجنود عند وصولها وتسرعوا الى هنالك. وان تبينوا الطابور الذي ستأخذونه ومكانه وتوضحوا رأيكم في هذا الام كا منالك. وان تبينوا الطابور الذي ستأخذونه ومكانه وتوضحوا رأيكم في هذا الام كا تقضى به الارادة السنية. والانتظار للجواب على رأس الآلة التافرافية

رئيس كتاب الحضرة السلطانية

فی ۲۰ حزیران سنة ۲۲۶

تحسين

صورة أخرى

من يبلديز

الى حضرة شمسي باشا الفريق الاول

لقد سبق ان عرض لكم في تلفرف آخر ان تسرعوا بالمبادرة الى مناستر مستصحبين معكم من طوابير (متروويچه) ما يكفيكم، على ان تحل محلها الجنود التي ستأتي من الاناطولي وان تبذلوا الهمة المنتظرة من ذا تكم العلية في أخذ نيازي والضباط الذين معه ومن رافقهم من الافراد وتكبيلهم وان تأخذوا معكم من الافراد المتطوعين من توسمون فيهم الكفاية والشجاعة ويليق بهم ان يلبسو الثياب العسكرية ومحصل القول ان تعملوا كل ما يكون عبرة لغيرهم ولا تدعوا مجالاً لاتساع نطاق مفاسدهم وتو دوا بذلك فروض الصداقة والتعبد كما تقضي به الارادة السنية الصادرة الي مشيرية

الفيلق الثالث الهمايوني الجليل والتي بلغت اليها · ويهدى لذاتكم العالية السلام الشاهاني الذي عاقبته السلامة ·

رئيس كتاب الحضرة الشهريارية تحسين

في ۲۰ حزيران سنة ۲۲٪

米米米

الديانة! والصداقة! والجد؛ والجمية! هنا غلى طبع شمسي باشا محب الفائدة بهذا التاذراف العالي ١٤ (\*) فبدأ في القيام بمهمته ، فرتب من فرقته عشرة طوابير وأعد ثلاثة منها لاخذها معه وركب قطاراً خاصاً في ٢٧ حزيران ، وفي ٢٣ - ٢٤ حزيران سنة ٢٣٤ وصل الى مناستر ، وكان أخذ معه بموجب الوصاء العالية من ( پرزرين ) و ( پرشتنه ) و ( فيروزويك ) نحو الثلاثين ممن يركن اليهم ، وما عدا ذلك فقد جلب الى الآلة التلفرافية والحطات بعض المتقدمين من ( ياقوه ) و ( ايبك ) و ( پرزرين ) و ( پرشتنه ) وأشاع بينهم ان مناستر في خطر عظيم ، وجعل يحرك فيهم عروق الحمية زاعماً ان المسيحسين يتأهبون لقتل المسلمين عامة حتى استوثق منهم ان يكونوا طوع أمره ، وليعلم مقدار هذا التأثير والخداع والتشويق ، يكنى استماع المحادثة التي جرت أمره ، وليعلم مقدار هذا التأثير والخداع والتشويق ، يكنى استماع المحادثة التي جرت ين أحد أعضاء الجمعية في مناستر وبين أحد هؤلاء الذين ركن اليهم شمسي باشا :

م أهلا بك يا وطنى " ، أعدت الى الجندية ؟ رديف أنت أم ملحق ؟

م أهلا وسهلا بك ، ما أنا رديف ولا ملحق . نحن متطوعون تسابقنا الى

\* كان عرض عوامل تعبده وصداقته بهذا التلغراف في مقام الشكر: الي المابين الهمايوني

نجدتكم حمية.

أجسر على الشكران مستمبراً شكراً وحمداً على تلطيني بسلام الحضرة العلية زيادة على ما سبق نحوي من الانمام والاحسان اللذين لايحصيان ونلت بهما السعادة وأزين لسان الاخلاص بدعاء تمادى العمر والعافية وازدياد الشأن والشوكة لحضرة ملجأ الحلافة دعاء هو ورد لساني ودايل صدقي وتعبدي وتعبدي في ٢١ حزيران سنة ٢٢٤

- ليس هنا ما يستوجب ذلك. ولو كان فان العساكر كثيرة ولا حاجة الى النجدة ولا غيرها. أفلا تعلمون ؟ خدعكم شمسي باشا المكاف بالنفر بق ببن المسلمين. ولقد أتيتم لتعينو وفي وظيفته ولتقتلوا وتمجوا البطال الفدائيين الوطنيين الذين يريدون ان يختموا حكومة السفل الخاضعين لاوروپا التي تريد اقتسام الوطن ويرغموا المايين على افتتاح مجلس الأمة. مع ان هؤلاء الأبطال اركان الحرب أولى الحمية من شبان الضباط والأنفار، هم أبناء الشرفاء وأولاد المعتبرين من الأهالي. وقد أقسم الفيلق بالوحد نية الربانية ان ينجد هؤلاء بسلاحه، لا أن يرميهم به.

- اذا كان الأمركذلك فنحن أيضاً نقفو أثر هؤلاء. نحن لم نكن نعلم ان الامركما تذكرون. فاذنوا ان أخبر بذلك رفاقي الآخرين.

- لا تخف ان رجال الجمعية أحاطت بمن جاء ليناوئ الطالها من المتطوعين مثلكم ومن العساكر. وستبين لهم الحقيقة. ولكن اء تمروا أنتم أيضاً مع مواطنيكم في هذا الامر واياكم وان تطيعوا شمسي باشا.

ولما وصل شمسي باشا الى مناستر خابر وجوه الالبانيين الغربيين بهذا التلغراف بواسطة وكالة متصرفية (ايلبصان).

بواسطة وكالة متصرفية (ايلبصان)

عاكف باشا وشوكت ودرويش بك افندي . يعلم الجميع ما أظهره اجدادكم من الصداقة والخدمة لدولتنا وبلادنا . واني على من يد الثقة ان تظهروا خدماً حسنة في هذه المرة أيضاً . اني مضايق علي بهم عظيم . ولما كنت أعرف مقدار سيطرتكم في هذه البلاد وشأنها أصبحت انتظر مناصر تكم لي . لابد ان تكونوا علمتم بما ظهر من القلاقل في بعض الاماكن . واني لا تمنى منكم الكشف عن أسباب هذه الفتن والتوصل الى اظهار كنهها بما يجب استخدامهم من أولى الدراية والمدبرين والانخيار .

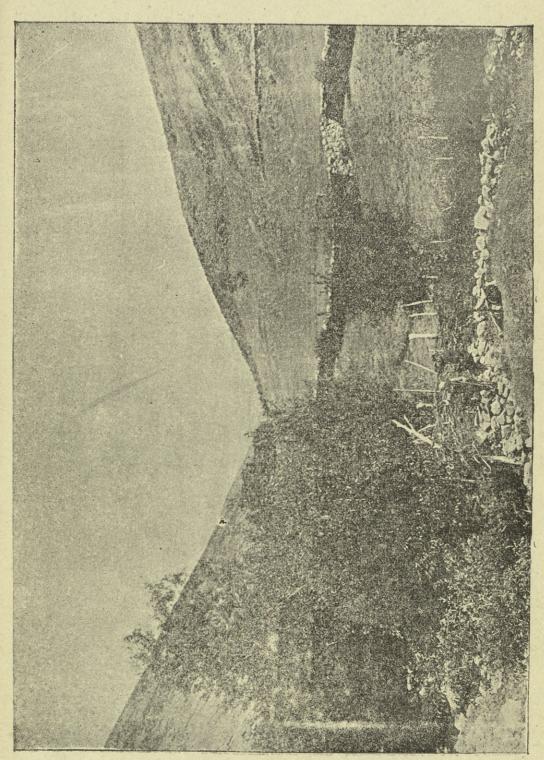

الموضع الذي تليت فيه الخطبة للطوابير الملية بجوار قرية (مالوويشته)

وانبائي بما يصح من الانباء التي يستخرجونها . واستودع ضميركم القيام بذلك . في ١٤ حزيران سنة ٣٧٤

\*\*

فلما وصل شمسي باشا الى مناستر ، علم من صهره رفعت بك قائمهام الرائدارمة وهو أحد أفراد الجمعية ان العساكر الموجودة في مناستر و (رسنه) حتى فيما جاورهما من المواقع لا يمكنها ان تطيعه . فاعترف رغماً عن كبريائه انه كان في ضيق . وقد صح بفكره ان لا فائدة تنتظر من العساكر التي استجلبها وسيستجلبها من عساكر الروم ايلى . فبات ينتظر العساكر المتطوعة والعاملة التي ستأتي من (كفه) و (طوسقه) . وكان مصيباً في انتظاره المدد من (كفه) . لانه لم يكن عالماً بتحولات العاملين الذين كانوا في وئام مع أفراد الجمعية . وقد بات شمسي باشا ينتظر المناصرة من جميع الالبانيين في الشمال بهذا التلفراف الذي جاءه من رئيس قبيلة غانس في (يافوه) و (ماليسياسي) الشمال بهذا التلفراف الذي جاءه من رئيس قبيلة غانس في (يافوه) و (ماليسياسي)

من (ياقوه)

الى حضرة شمسى باشا الفريق الاول في (فيروزويك)

رأينا اليوم سوق العساكر الشاهائية عجلا الى الوجهة المقصودة عن طريق (فيروزويك). معلوم الامير ان اخص املنا ان نعرض خدمتنا بالأرواح للحضرة الملوكية ودولتها المؤبدة. وقد اجتمعنا في آلاف من قبيلتنا وفاء بميثاقنا في الصدام. فنحن نسألكم مجتمعين ومنفردين ان يصدر لنا اذنكم العالي في الذهاب الى حيث يجب للحفظ على الدين والدولة.

رئيس قبيلة غانس نجل رستم أغا

فی ۲۲ حزیران سنة ۲۲

Carried State

\*\*\*

فما كان يأمل ان كل من يناط به مطاردة الفدائيين يتحد في أمل واحد مع الجمعية التي تسمى لسلامة الوطن. وقد اجتهد رفعت بك ان يفهم شمسى باشا التبعة التي ستحمل عليه مادة ومعنى فى وظيفته المتعلقة بالحالة الحاضرة بلسان لا يحس منه انه من أعضاء الجمعية. ولكن لم يجد ذلك كله فتيلا. ويستدل من مراسلة الباشا اتية الذكر على مقدار نظره السيء الى الاحوال.

\*\*\*

## الى المابين والسر عسكر والمشيرية

اعرض ليحاط به علما أني وصات هـذا الصاح مع طابورين الى مناستر وان الآلاي التاسع والستين غادر (ياقوه) وطابوره الرابع أيضاً اركب القطار الحديدي ليحلقا بالقوة التي معى وان لا علم لاحد بمكان الجمعية . الا ان التحقيقات الخفية أبانت ان أنور بك غير ملابسه وذهب لياحق بالجمعية المفسدة

فى ٢٤ حزيران سنة ٣٧٤ الفريق الاول «\*\*

آخر

## الى المايين الهمايوني

كنت عرضت انى وصالت هذا الصباح الى مناستر مع طابور في ظل ملجاء الخلافة الجليل. وقد اجتمعت في سلانيك وهنا ببعض الامناء من رفاقى القدماء . فعلمت من الاخبار التي استطلعتها من هؤلاء ومن الحنبر الصادرالذي جربته ان هنا بعض أناس ملئت اذهانهم بكثير من أفكار الفساد وقد شاهدنا بنظر التأسف ان أمر ضبط العساكر في مناستر خاصة بات في دركة ساقطة جداً . ولم أتحصل على انباء صحيحة عن مكان الجمعية لامن الولاية ولامن القومندانية . وقد علمت ان

الجمعية تعلن عن وجودها ببعض منشورات علقتها على الجدران مؤرخة بتاريخ ٢٣ حزيران سنة ٣٢٤ ومضمونها هذيان. ويظهر مما أخبرني به المخبر ان جمعية اتحادية عظيمة آخذة في التأهب وإن بعض الكبراء أيضاً داخلون فيها . على انني أعرض مع القسم اني سأستخف بالنفس وبالحياة مستعيناً بسطوة ملجا، الحلافة وقدرته في منع توسع هذه الاحوال غير الرضية وسريانها وسأقبض على المتجاسرين وأمحو الامر واجتثه من أصوله. والآلاي التاسع والستون الذي غادر (ياقوه) وطابوره الرابع الذي اركب القطار قصدا الى هنا. وقد أخذت كذلك تافرافات عديدة من شركاء (أيبك) و (ياقوه) و (برانه) يبينون لي فيها ان آلاماً من الاهالي المربوطين بالاعتاب الملوكية بالصداقة والاخلاص الفطريين ( الجهال الذين يقولون نوح ولا يقولون نبي ) مستعدون ان يبذاوا أرواحهم في سبيل الذات الشاهانية . ويسألونني قبولهم في عداد رجالي. فاعرض أنه أذا حاول جهلاء الامة وخائنو الدين والنعمة من الضباط في هذه الجهات احداث فلاقل يمكنني ان استجلب آلافا من المواقع الالبانية المعروضة وانهانما تفتقر في ذلك الى ارادة المملك الاعظم لنيل الفوز في جعل هؤلاء المخذولين عبرة لمن لا يعتبر وان رأيي هو هذا لا غيره واني لا أناخر عن عرض كل ما يستجدمن الاحوال.

## الى المايين المايوني

أعرض اني استجلبت الى الآلة التلفرافية الميرلواء الحاج نظمي باشا الذي أمر بافتفا، الاشرارواءوانهم وبالتنكيل بهم، واستوضحته الامر بنفسي، فأخبرني انه مستمر على الاقتفاء بشدة وعزم من يوم الواقعة وانه لم يقتطف ثمرة من ذلك وان نيازي واءوانه القسموا الى ثلاث جماعات سلكت احداها طريق (استاروه) وقصدت واحدة جهة (چرمنيقه) الكائنة في داخل سنجاق (ايلبصان) وذهبت الثالثة وعددها

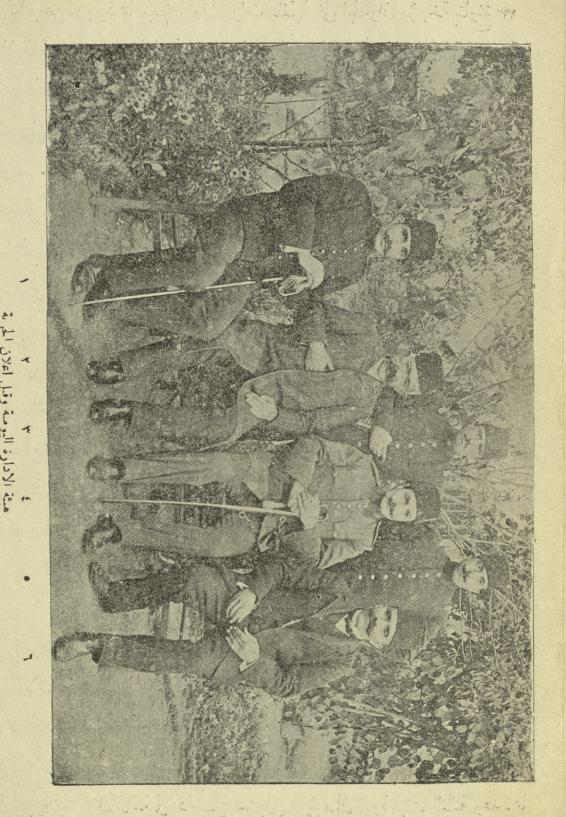

الله عن هيئة ادارة الولاية آلاى الطوكية ١٧ بلوك ٢٠ ملازم اول ضيا افدى ٢٠ ـ من هيئة اد رة القضاء واشراف البلدة بها بك ٢٠ ـ من هيئة ادارة القضاء معاون قوماندان مركز منا بتر القول آغاسي عوني بك ألمناسة لي ٢٠ ـ من هيئة أدارة القضاء يوزباشي الزاندارمة خليل رفعت افندي ٢٠ ـ من سيقت خدمهم - من هيئة دارة القضاء الاجزاجي المسكري ابراهيم افندى . م شاکراوندی ، ت

سبعون رجلا الى قرية (لغوشته) الكائنة بداخل قضاء (اوخرى) بعد مامرت من (دبره) و (قوجه جق) وقضت لياتها هناك كما أخبرنا بذلك المير آلاي حامد بك قوماندان (أوخرى) وانه لابد من ذهابي الى (رسنه) وانى سقت الطابورين اللذين معي اليها وانى سأعرض ما يأتيني من الانباء تباعاً.

\*\*\*

لقد نقلنا بعض التلغرافات التي أرسلها شمسي باشا والاوام الني جاءته بحروفها مدة العشرة ساعات التي مضت من حين وروده في الرابع والعشرين من حزيران الى وفاته لنظهر نياته ونيات (يبلديز) المضرة نحو الجمعية. وقد جعل شمسي معذباً في هذا اليوم تغيب كل من تمثال الفضل والشرف قاعمقام أركان الحرب صلاح الدين بك قائد القوة الباحثة الني استجلبت من سلانيك والبيكباشي حسن طوسون بك أحد الامراء العسكريين المتمنزين جداً بالفضل ورئيس أركان حرب منطقة مناستر وكانا استجلبا ليبعث بهما في قطار الى الآستانة. فاهتم اكبر الاهتمام بفرار هذين البطلين اللذين كان يقول فيهما انهما المعونان وخائنان لا دين لهما . وكان ارسال الضابطين الموما اليهما الى الآستانة أمراً محالا نظراً الى البيان الذي اصدرته الجمعية في ٢٣ حزيران سنة ٣٢٤ فجاء الامر الى اليوزباشي محى الدين افندي باخفائهما وبايصالهما الى (قرچوه) في عصابة . وفي ليلة ٢٤ \_ ٢٥ أخرجت عصابة من مناستر وصرفت الهمة في تفريق القوة التي بعثت من (كوريجه) و (اوخرى) و (رسنه) و (كسريه) لمطاردة العصابة التي طلعت من ( رسنه ) ، وكانت هذه القوة بجمعت في رسنه . وقد قررت الجمعية ان يخرج اليوزباشي عثمان افندي الرسنه لي من (فيـلورينه) وبيكباشي الزاندارمة ناشد بك من جهة ( سرفيجة ) وايوبافندي من ( اوخرى ) كل في عصابته ، وان يكونوا على أهبة تامة انتظاراً لاول أمرياً تيهم على ما تقضى به الحال.

ولكن شكراً لله ، اذ لم يف عمر شمسي باشا لان الفلك لم يوض أن تسفك دماء المظلومين وتخضب مها الروم ايلي غداة يقوم بأنفاذ مقاصده الظالمة الجاهلة. وفي هذا اليوم بينا هو خارج من ادارة التلغراف ليركب عربته ويلحق بالطابورين الذين انفذهما الى (رسنه) ختم على حياته ومساعيه كلها الفدائي الكبير في الامة وقد تحقق فوز الجمعية ، يعني الحكومة الباطنة التي تدافع عن حقوق الامة ، على الحكومة ، يعني الدولة المستبدة من منذ تلك الدقيقة. وقد اعترف الجميع انه لا يقبل قائد قيادة ذات عبء ثقيل كالتي قبلها شمسي باشا. وقد أعيد الى بلادهم المحافظون على شمسي باشا من الالبانيين المتطوعين بعد ان وقفوا على جلية الاص. وبذا اخذت الحقيقة تنتشر وتتسع في البانيا الشمالية . وقد كان حتى الاشرارالذين ينالون فوائدهم غير الشرعية بمناقضة الافكار، ونستثني منهم الامراء ، مضادة لشمسي باشا . فكانت هذه السياسة التي ظهر تبالسرعة والشدة وحالت دون آراب شمسي باشامن اكبر دوائي السرور عندي وعند الجمعية وعند الأمة بأسرها، هي سياسة منعت وقوع فساد عظيم وأتت مثالًا وعبرة للمعتبرين. ولهذا تغير ماكنا عقدنا عليه العزيمة بورود هذا الأمرالذي تلقيناه بوافر السرور. فلم بق بعدهذا الاطلاع محل للشك والشبهة. فلقد أزيات الحوائل دون الا محادمع چر چيس ووهنت القوى الحائنة التي كانت تحيط بي وانتشر هذا النبأ في كل الجهات ونفس أرواحأفرادالجمعية وجرأها بتأثيره الالهي واستزاد القوة الباطنية وبانت الحكومة كشرف على الموت يريد ان يظهر الحياة تجلداً. ولما زادت القوة الباطنية هذه الزيادة محقق الفوز.

وقد أتجهت الانظار وزاد قدر الجمعية اعتلاء بعناية الله تعالى (\*) اذ تمكنت

<sup>﴿ ﴾</sup> الثلاثون من المتطوعبن الالبانيين الذين كأوا يحيطون شمدى باشا لما رأوا الفدائي الذي المدعن المقوا الاسلحة في الهواء ولكن بعض المتطوعين الذي لم يعلموا الامر تعمدوا اصابة الفدائي فاته رصاصة غير قاتلة جرحته وقدرضي الله بالعدل الواقع فارسل غيثاً بعد الواقعة غسل به التراب الطاهر الذي لوثه دم شمسي باشا ومحا آثار دم الفدائي أيضا .



العصابة الصربية - الرئيس ليغور الدريه لى

من خلاص ذلك الفدائي الجليل من بين اكثر من الف وخمسمائة متفرج خاضهم وقتل شمسي باشا في اعوانه وحراسه وخرج لم يمسس بسوء. وقد زاد قدرنا علاء نحن أيضا فخرجنا من (لا بونيشته) بعد الجهد الجهد بين التصفيق والاعجاب. لانناكنا بشرناهم بهذه الواقعة العظيمة.

فغادرنا هذا في ٢٦ حزيران سنة ٢٢٤ الساعة السابة والحذت عصابتنا تسير في الطريق المحاذية الاراضي البلقانية والجبلية. فوصلنا بعد نصف ساعة الى قرية (پو دغوريچه) التي أهلها كلهم مسلمون و مجهدون و هنا جمعنا الافكارالتي كانت فرقها بعض الترات وشكانا هيئة ادارتها و قرية (پو دغوريچه) كائنة في أراض جبلية ذات آجام وأهلها شجعان متدينون أولو حمية و يكن ان يجمع من هذه القرية التي تحتوي سبعين أو ثمانين بيتا نحو مائة و خمسين مقاتل مساح و تكون حصنا وملجاء محكرا وبعدها على مسيرة نصف ساعة قرية (أوقتس) وهي في المزايا والاستعداد تضارع (بو دغوريجه). مسيرة نصف ساعة قرية (أوقتس) وهي في المزايا والاستعداد تضارع (بو دغوريجه) وفيها قنا بمثل تلك الأعمال وشكاناها كأختها مجددنا المسير وبعد نصف ساعة وصلنا وأراضيها وعرة وخلفها بالقان و آجام و (وهجان) هذه ذات شأن عظيم لانها مأمن المصابات البلغاريين و خلفها بالقاري أعلى من فائدة التأمل في حال الوهجانيين لخوفهم وفرعهم بعد علمهم بالامر كاعلم به جيرانهم .

فاستدعينا شيوخ القرية فاستأمناهم بالشرف والذمة وأخذنا معهم في البيع والشراء. فاطأنوا وزال خوفهم وقد حارت هيئة الشيوخ والقسس وأفراد الاهالي مما رأوا من عدل هذه العصابة القوية المؤلفة من الأمورين المتنوعين في دوائر الحكومة ووجوه المسلمين وخواص الضباط والجنود وما جرت عليه من اللين في كل أمورها حتى

أعبوا بها اعا اعجاب فوضعوا أيديهم على الانجيل وعاهدونا على ان يصدقوا للمقصد العالي وان يسرعوا انفاذ أمرنا ومناصرتنا متى دعت الحاجة . ولما كان المساء وأخذت شمس الاكوان تحيى القرية بشعاعها المتضائل وتستودعها صدور الظلمات أخذت الضمائر التي اظلمت بسواد المخاوف تستنير بشمس العدل وجعلت النواصى اللامعة باشعة الآمال والوجوه النضرة المستبشرة تشيعنا وكان ذلك يستزيد جمال هذا المنظر العالي. لقد طال سرانا تحت انواد المساء الآفلة وطراوتها الخفيفة غير مستشعر بن وصماً .

لقد طال سرانا تحت انوارالمساء الآفلة وطراوتها الخفيفة غير مستشعرين وصباً وبمدان سرينا ساعة و نصفا قاربناقرية (رادويشتا) في سفح تلك الجبال البلقانية وفيها ثلاثمائة بيت فعادت طليعتنا التي كنا انفذناها لتعد لنا أماكن النوم على جارى العادة وأتتنا بالباء سيئة والوا إن سكان القرية كلها اعتقلوا اسلحتهم واحتشدوا في ميدان الجامع غاضبين وانماغير راضين بقبولناوانهم متأهبون لمقا بلتنا بالنيران ولماكان رجال طليعتنا ممن خالطوا قديما أهالي هذه القرية وكانوا ممن وثق بهم أهالي (رادويشته) داخلني القلق فسألت قائد الطليعة وقلت :

- ألم تفهموا القرويين سبب زيارتنا ؟ ألم تستطيعوا ان تعلموا ما يظنون بنا وما يرون فينا ؟

- افهمناهم كل شيء ، عبثاً حاولنا ، فلم يمكن لنا ان نفهم مراماً لهؤلاء الناس الجهلاء والمتعصبين وقلنا لهم انه لا يصيبهم منا ضرر وان مقصدنا تأييد العدل والسلامة وعرفناهم أننا سنحميهم واننا آتون من قبل الجمعية ، قلنا لهم كل شي ولكن عبثاهؤلاء لا يفهمون ولا يدعوننا نفهمهم .

- اجتمعوا في رحبة الجامع. وظهر أناس من سبعة حتى بلغوا السبعين. القوم في سلاحهم وهياجهم. لا يفهم شيء من تصايحهم ببعض وندائهم البعض. وانكانشيء يفهم فذلك أنهم يتأهبون لاستقبالنا بما لا نحب. لا يسمع منهم الا الشتائم والوعيد.

\_ ان كان الامر كذلك فنحن أيضاً حاضرون . وانا لنعدم من شا، ان يكون حائلا دون الاتحاد العام والسلام .

فانقطع كلامنا هنا عند اخبارنا بمقاربة قروى ظهر على طريق (اوخرى). وكان هذا القروى أيضاً جاء بنباء سوء. انبانا ان القول آغاسي بكر آغا الذي خرج من (اوخرى) لمطاردتنا يدور مقتفيا آثرنا في هذه الاماكن وانه بحث عنا في المواضع التي تركناها منذ يوم. فنفد صبري واحتمالي بهـذا الهجوم السافل الواقع علينا من الجهتين. فعزمت على عقاب هذا الجندي ، هذا الخائن المتزيي بزي الصادق لاوطن ، بنفسى . فاستصحبت خمسة عشر فدائياً ممن شهد لهم باجادة الرمى ونويت الايقاع به من مكان لا يصل الينا فيه الرصاص. واني لهلي الاهبة ، اذا قروى ثانجاء بانباء تثبت ان هذا الرأي غير مصيب: فقد اكد لنا ان هذا القول آغاسي البو شناق الذي كان يطاردناسعيًا وراء فائدته، لما شاع قتل شمسي باشا رجع في فرزته الى اخرى ليلتجي الى الجمعية. فلما ذهب وجلنا من هذه الجهة عدنا مع قائد الطليعة الى ماكنا فيه من الحديث. قلت . ياصاحبي ان وجوه هذه القرية كلهم ممن أعرفهم وكلهم أحبابي من صميم الفوآد. مامضي عشرون يوماً ، على قدوم ( قورطيش ) الى رسنه ونزوله ضبفاً على". ومختار القرية على آغا من هيئة الشيوخ بها كلهم شملهم معروفي. فخاطبهم عني. وافهمهم ما كابده رفاقي من المشاق وأبن لهم عن القصد من أخرى . أعلمهمان العصابة اذا لم تدخل القرية تبيت طاوية ظامئة في غير مأوى . فليفكروا في عهدة معاملتهم هذه لمخلصي الوطن الذين يجتهدون لسلامتهم وسعادتهم . فان الندم لايفيد في الآخر . خاطبهم هكذا بما يجمع بين الوعيدوالرجاء ولننظر ماستكون العاقبة . ـ ستكون خيرا انشاء الله ياسيدي. و لكن صعب بل محال از يخاطب هؤلاء في هياجهم هذا . على أن الإمراك . ثم قال , أوج ايلري \_ مارش ! (يعني سيرو اثلاث).

وانطلق فيخطوات مسرعة من الطريق الضيق الذي يؤدي الي القرية. وبعد خمس أو عشرة من الدفائق سرت بالقسم الاعظم من الجنود على أثره. وبينا نحن نسير اذا بصوت سلاح دوى . وهذا اشارة للقرويين ايختبؤا في المكامن التي وقع عليها الاختيار من قبل. فبلغ تهوري درجته القصوى. فاسرعت بالاحاطة بالقرية وترتيب الجنود. فانقاد الضباط والاخوان للأمر. فدنونا من القرية. فجمات أنادي من أعرفهم باسمائهم واحدا بعد واحد. ولكن عبثا .اذ اختلط من يمرنني في تلك الجموع واوغل في ذاك الزحامضنا بما أريده من المعونة ودفعا لماء ساه يقع عليهم من الاعترض. فلم يكن في وسعهم الانفكاك. فدنا منا أولو الحمية والشرف من أهل القرية وشيوخها. ولاسيما شييخ كان ممنا اسمه (على بويقو)، وأبانوا لنا مايجدون من الصعوبة في اقناع هذا الجمع الهائج في وقت المساء. فبدأوا في الكلام بما يشف عن حسن النية. فَكَانَ صَبَاطُ العَصَابَةُ حَاضَرِينَ فِي هَذَهُ المَذَاكِرةُ . فَاتَّبَعَتَ أَنَا أَيضًا الرأي الغالب في قضاء الليلة بمكان ما تجنبا لما لا يحمد حدوثه. فأثرت الرجوع الى موضع الطواحين والمبيت على سغب وظماء . فلم تذق عيناى طول ليلتي غمضاً لما عراني من الغضب واليأس. فكان يدمى فوآدى ان يضطر اخواني على المبيت جياعاً وظماء بعد ان قضوا ليلهم كله يكابدون مشاق السفر على أنواعها . فلم يكن من سبيل الي التغاضي عن هذه الجرأة التي تستحق الجزاء. فعلقنا مايجب الي الغد. فتيسر لنا الوصول الى موضع الطواحين التي تكاد لا تبعد نصف ساعة عن (رادويشته) في الساعة السادسة من ليلة ( ٢٧ - ٢٨ ) . هناك أحد الاغاوات أولى النخوة وهو من قرية (ميشله دوژده) جاد بطارفه وتليده سداً لحاجتنا . ولكنه لم يكن هينا ان تسد حاجات اخواني من بيت واحد وعددهم يقرب من المائتين. وفي صباح ٢٨ حزيران كتبت الي صركزي (اوخري) و (استروغه) أعلمها بما كان. وابنت عن

الحاجة الي الخبز وغيره من الزاد. وها أنا ذاكر الكتاب الذي كتبته الي مركز مناستر بحرفه.

## الى الهيئة الركزية عناستر:

سادتي المبجاين، نبئت ان الفريق الاول شمسي باشا الذي أمر عطاردتنا قتله الفدائي . . . افندى . ولا أفهم الاسباب في ترك نظمي باشا حياً . . صورة الأمن غير المختومة التي جاءتنا وفيها مايوهم الاستخفاف بجدنا واخلاصنا قد احزنتنا وآلمتنا. وقد كان سبق الاستئذان في ارسال خمسة أو عشر من الفدائيين ان كانت مبارحتنا (رسنه) التي أخلتها من محبي الوطن والمخلصين حالت دون الايقاع بناظمي باشا. فكان الامر غير المختوم الذي جآء جواباً يعلمنا أنه لا يصبح مجيئنا هناك وأنه لاحاجة الى اختيارنا المشقة. ومن الجائز ان لا يكون في هذا الامر الذي حرر على عجل ما يقصد به الايهام، الا انه غني عن البياز ان الاوامر يجب ان تكون مختومة بختم الجمعية . لم يتفضل بايضاح التأثير الذي أحدثه الخروج والبيانات ولا تخليص ابن أخت (قريشته) ولا كيف كان وقعه . اني أتوخى العمل على ما يوافق قانون الجمعية الذي يخول حقوقاً واسعة في المعاملات. على أنه اذا وقع خطأ بحسب البشرية فالرجاء التنبيه اليه. ان العلم بما احدثه اسر العميد الصربي وخـ الاص الفلام البلغاري والبيانات من التأثير يكون دليلا لما سيجرى عليه من الاعمال في المستقبل. نرجوا المواظبة على ارسال جرائد الجمعية التي تنشر في الداخل والحارج.

وجدت ناحية (استروغة) والقرى التابعة لقضاء (أوخرى) متاخرة جداً. استولى هنا نفاق وشقاق مدهشان وكثر المتغلبون والظالمون. وقداصلحنا بين هؤلاء واحداً وجعنا الهاربين والظالمين باسلحتهم واستصحبناهم معنا وبذا زاد توفيق الجمعية. غير ان (رادوليشته) ارتكبت اثماً جديراً بالنفور وأظهرت من الخصومة

( 1) BICE 1 4

وتيسا العصابه البلغاريه - ميلان و

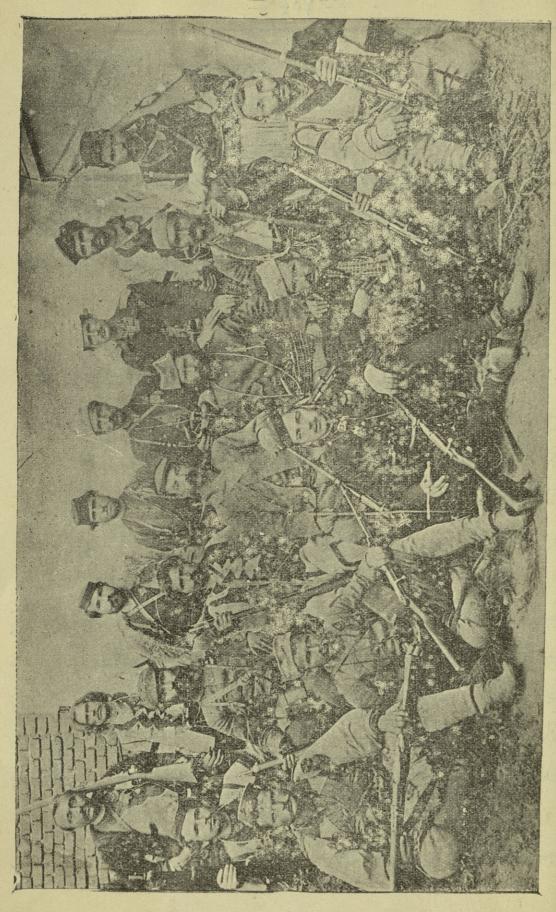

رعيسا المصابة البلغارية \_ ميلان وماطوف

للجمعية ما حملها على استقبالنا بالسلاح ، واني ساضطر الى اتخاذ الوسائل الشديدة ، اذا لم يعدم بعض المفسدين عبرة لسواهم فلا سبيل الى دفع هذا السوء ، وقد كتبت الى ( استروغه ) و ( أوخرى ) المسيحيون الذين في ( أوخرى ) و ( رسنه ) و ( پرسپه ) تلقوا البيانات التي انفذتها بالقبول وقد عرضوا لنا انقيادهم وابدوا لنا الغاية في الترحاب، وقد قالوا لنا مؤكدين انهم متأهبون لانفاذ أوام نا ، والبلغاريون أيصاً آخذون في التقرب من الدخول في الجمعية وحلف اليمين ، فنرجوا اخبارنا بما يجب ان نعاملهم به وذر ض تعظيمنا ، القول آغاسي

\*\*\*

وفى ذاك اليوم تداركتنا (استروغه). فبعثت الينا من الخبز بما يكفينا بومين. واستدعينا وجوه قرية (زاغراچان) الفريبة وحلفناهم وانتخبنا هيئة الادارة وقد تذمر الاستروغه ليون ، أولئك المناجيد المخلصون بمعاملة قرية (رادوليشته) غير اللائقة وكانوا أخذوا ينصحون الرادوليشتيين حتى حركوا دماء هم الجامدة ، فأخذوا من يفقه الكلام من أهالي هذه القرية الجاهلة واتوا الى عندنا ، ولم يكتفوا بأن يبعثوا الحمية في هؤلاء بل جاؤنا بما يكفينا يومين من الخبز والجبن ،

ولفد قال الرادوليشتيون في معرض الترضية انهم ندموا على ما فرط منهم بالامس واعتذروا. وكان اجتمع هنا أناس كثيرون من القرى المجاورة وقد ادخل في الجمعية من هؤلاء من لم يكن دخلها وحلفوا ولقنوا وجوب استرداد القانون الاساسي مع ما يجب عليهم العلم به وقد باشرنا تحرير تلغراف ببيان الحال الى متصرفية (ايابصان) و (دبره) واودعنا هذين التلغرافين الى هيئة الادارة في (زاغراچان) لارسالهمامتي جاءها الخبر بذلك ، فلم تبق اذن من حاجة الى اطالة اللبث هنا .

وفي الساعة الحادية عشرة اخذنا نتبع الطريق الى (ويرچه) . فبينا نحن في

الطريق اذا كتاب جآء نامن مركز (اوخرى) يدعوننا به اليم اللمذا كرة في بيض الامور.
ولما كانت الطريق الملتوية التي تنتهى الى (اوخرى) بغير ان يشعر بنا أحد طويلة وعرة احبينا ان نسر الاستروغه ليين الذين سبةت علينا اياديهم بما بذلوه لما من قرى وه و آزرة و ولهذا أخذنا في طريق (استروغه).

وبعد ثلاث ساعات ، في يوم السبت الكائن في ٢٨ حزير ان حيث كانت الساعة الثانية عشرة ، دخلنا (استروغه) بكل نشاط وسرور ، ولم يحجم الملازم جمال افندي هذه الرة من اظهار دلائل الحمية والوطنية في أوضح اشكالها . وقد سهل دخولنا وخروجنا من غير ان يشعر بنا الجنود . وبعد ان استرحنا ملياً ودفعنا ما بنا من تعب قسمنا العصابة الى فريتين واستأنفنا المسير · فقصد الملازم عثمان افندى في خمسين نفراً الى مواضع (كوكس) و (برزشته) ويممنا نحن بالفريق الكلي طريق (اوخرى) ولعد ساعتين وصانا الى قرية (غورنجه) وكل أهلها مساءون فبتنا هنا لك. وقد اتفقنا على ان نتلاقى مع عثمان افندي في (جرنوه) الكائنة بجية (استاروه). فقضينا ليلة ( ٢٨ \_ ٢٩ ) في امن وراحة عظيمين . فطوقنا مننا ما رأيناه من اكرام الاهالي انا واستضافتهم ايانا . فرأينا هنا ما يجب ان نعمله قليلا . كان اكثر الاهالي حلف وأصبح هنا بحال مركز منظم. وقد قصدنًا باقى الاهالي الذين لم يكونوا بالقرية عند تحليف اخوانهم وطلبوا الينا تحليفهم الحمد لله كانت دعاوي الثارات وغيرها مما يستحدث الشقاق، فقودة في هذه القرية. كان الاخا، محكم القرى بين اهالي هذه القرية الحالدين الى السكينة وكانو ايعيشون عيشة السعداء. وانماكان يخل براحتهم خاطر واحد. فان عقلاء القرية الذين كانوا يجملون الثناء على مستقبل الوطن وهمة الجمعية العالية كانوا يأملون نيل مأر بناقريباً. وجملة القول انهذه القرية كانت تظهر عظهر التوكل في كل حالاتهاو تبدو في شكل الحزين في كل أطوارها. ٢٩ حزيران يوم الاحد: ان الحياة العذبة التي مرت في ضيافة هؤلاء القوم

المتوكلين القانعين لا يمكن التملي منها . وكانت الوظيفة تسوقنا الى الابتعاد من هنا ايضاً. وفي نحو الساعة الحادية عشرة ونصف ودعناهم مع الشمس وداع شوق وحزن. وفي نحو الساعة الثانية جعانا ندخل سهل ( اوخرى ) • فالفينا كل أفر اد الجمعية المنسوبين الى مركز (اوخرى) في انتظارنا . فاخذ بعضنا يمانق بعضا . فكان هذا المشهد الديني يصور لوحاً علوياً جداً . فكان هذا المشهد الخالص يستلين قلوبا اقسى من الحجر . جمع من أناس فيهم المكهل والشاب والقوي والضعيف غارقة لحاهم البيض في مدامع الشوق واللهف متألفة جباههم نوراً يتصايحون سروراً وبكاء فيؤثر ذلك في قلوب الجميع وقد قضينا هذه الليلة في منازل (اوخرى) وفنانا الراحة التي حرمناها منذ أيام. ٣٠ حزيران٤٣٧يوم الاثنين: وبين كان افر اداله صابة يستريحون في الفلل والبيوت كنا يحن ضاط العصابة وايوب أفندي واعضاء هيئة الادارة مشتغلين بالمذاكرات فيما يجب اتخاذه تلقاء الحكومة والاهالى والقرويين وعناصر الالبانيين والبلغار والصرب والروم والاحزاب المعارضة . فقرأنا هذا الامر الصادر ، في مناستر ، المبلغ بواسطة مركز (اوخرى).

اخوانا الاجلاء.

اخذنا كتابكم بكل سرور . نرجوكم ان لا توآخذونا لاننا أغضبناكم قليلا . وانا نجيب الجواب الآتي على المواد التي كتبتموها :

١ \_ اخونا الفدائي ليس الذي كتبتم اسمه . ومع هذا نرجو كم عن صميم القلب ان لا تخطوا اسمه على ورقة ابداً .

٢ - أمم أن أرسال الأوراق من غير ختم هو كما تقولون يستحضر الاسباب الى وقوع خطاء منا. ولكن لم يوجد الختم في المكان الذي حررت فيه الاوراق فاضطررنا الى أرسالها غير مختومة بحركم الضرورة.

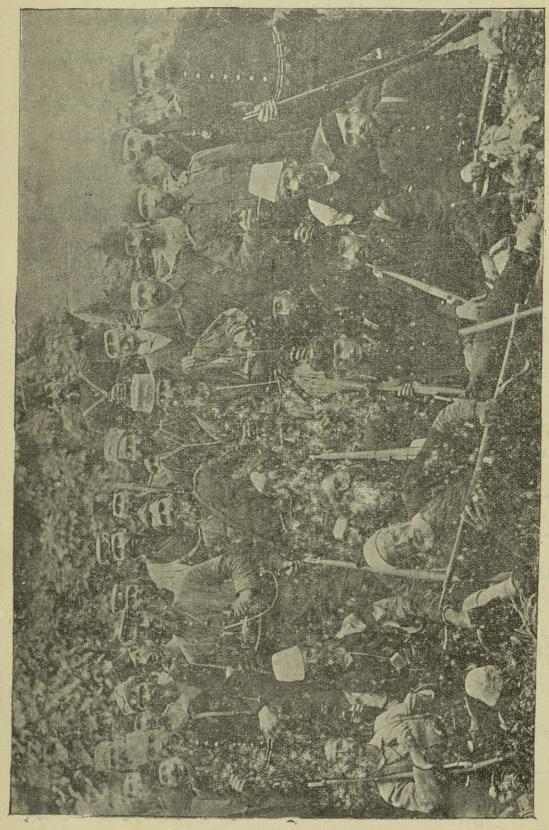

صورة بعض الضباط الذين في عصابات ( رسنه ) و ( مناستر ) و ( جرجيس ) صاحب للحية البيضاء هو العم محمد كان يجتهد في عصابة ( رسنه ) مثل شاب قوى وهو شيخ ابن سبهين سفة

سيا عند البلغاريين. ان من الانباء التي اتصلت بنا اليوم من القنصليات ان هيئة الادارة سيما عند البلغارية اوصت جميع القرى أن يبالغوا في الاحتفاء بالمسلمين ولكن ان لايشاركوهم البلغارية اوصت جميع القرى أن يبالغوا في الاحتفاء بالمسلمين ولكن ان لايشاركوهم في حمل السلاح الى صدور الامر الاخير. وعلى هذا يوصينا القناصل باهتمام ان نستمر في اعمالنا بالعدل والانصاف لنستفيد الفوائد العظمى. لم نعلم شيئًا عما يخص بالعميد. اضطراب (يبلديز) كبير جداً. ان الفريق الاول شكري باشا الذي قدم من اضطراب (يبلديز) كبير جداً. ان الفريق الاول شكري باشا الذي قدم من الضباط لاتزال كما كانت و النفريق المناه وابلغها ان السلطان وانتي ان صدافة الضباط لاتزال كما كانت و المناه النبيات كالم وابلغها ان السلطان وانتي ان صدافة المناه المناه كانت و المناه المناه المناه كانات و المناه المناه المناه كما كانت و المناه المناه كما كانت و المناه كانات و المناه المناه كانات و المناه المناه كانات و المناه المناه المناه كانات و المناه المناه كانات كاناه و المناه المناه كاناه و المناه المناه كانات و المناه المناه كانات و المناه المناه كانت و المناه المناه كانات و المناه كانات و المناه كانات و المناه المناه كانات و المناه كانات و المناه كاناه ك

٤ - أمس صباحاً ، قتاوا بسلانيك مصطفى أفندي امام آلاي الطوبجيــه أمام الاوتيل . وعين عثمان قائداً غير اعتيادى لمناستر وضواحيها .

٥- جريدتنا الداخلية لم تنشر بكثرة مشاغانا في هذه الايام. ومن الجرائد الخارجية مَ تأتما بهاانباء عصابتكم . كتب الى جرائداوروپا عدد عصابتكم واعمالهاو عدلها و ترجمات الصكوك التي كتبته و ها وغير ذلك . سترون فيما يرد منها في هذا الاسبوع انباء كثيرة عنكم . ولهذا نرجوكم خاصة كما كتب مراراً ان تعاملوا الاهالى بغاية مايستطاع من العدل والرأفة غير مفرقين بين الجنس والذهب وانتهته وا في ذلك كا تقضى به السياسة .

٢- نوافق على رأيكم فيما يتعلق بقرية (رادوليشته) ، ولكن ننتظره بن حسن همتكم في كل حال أن تديروا الامور بالحلم والرأفة والقول الاين على ما يوافق الحكمة .
٧- ابعثوا الينا ، كما كتبنا لكم بذلك اولا ، بصور الاوراق التي ستبعثون بها الى القرى المسيحية والمسلمة والحكومة والتي بعثم بها الى الآن لنشرها في جريدتنا ولنرسل ترجماتها الى جرائد اورويا أيضاً .

٨ ـ لما كانت اصول جمعيتنا الداخلية تقضي باخذالمهمين والامناء من ابناء وطننا بلا تفريق بين الجنس والمذهب فيوافق اخذ البلغاريين ايضاً على رضى ومحبة منهم و الفريق بين الجنس هنا بيانات لاخو انناالمسيحيين بالبلغارية والرومية والصربية والفلاخية والفرنساوية و وسنرسل اليكم بالقدر الكافي منها فتدعونهم يقرأونها والفرنساوية وسنرسل اليكم بالقدر الكافي منها فتدعونهم يقرأونها و

۱۰ ـ ستعطى غدا ان شاء الله مخطرات القناصل بعدل عصابتكم ومقصدها العالى. ۱۱ ـ انا مرسلون الى السلطان ورقة بواسطة شكرى باشا (الفريق الاول) . وسنرسل صورتها اليكم فها بعد .

١٧ - الجميع معجبون بقصابت كم وكلهم يحسنون تلقيها . نسلم على الحواننا كلهم بكل اخلاص ولهف . ونوصيكم أن تؤسسوا المخابرة بينكم وبين عصابتى صلاح الدين بك وحسن بك اللتين تطوفان بجهة (قرچوه) ان امكن ليكم ذلك ، نقبل عيونكم جميعاً . كونواوديعة الله ، يااخواننا . جمعية الاتحاد والنرقى العثمانية

\*\*\*

فكان يمكن تاخيص كل الذاكرات التي دارت على هذا الامر في نقطة واحدة . الاتحاد في العمل وتوخي العدل .

ولما انتهت المذاكراة في هذه النقطة ذهبو ابى الى بيت شقيقي الاكبر الملازم من تضى افندى أحد رفاق أيوب أفندى في طابوره وذلك اخفاء لاثرنا. وكانوا يريدون أن يخفونى هناك. فلم دخلت من باب الطريق استولى على هيام لطيف لا أعلم اسبابه. فاستطعت صعود السلالم بصعوبة. ولما انتهينا الى آخر الدرجات اتجه شقيق من تضى أفندى نحو حجرة على يمين الفسحة. ففتح الباب بصرير خنيف وادخاني منه. فدنامن فراش فرش على مقدد مقابل للباب. واشار الى الراقد على الفراش وقال: منافذائي العظيم رفيع الجناب لامتنا العظيمة الملازم .... افندي . البطل الذي محا

وجود شمسي باشا الملوث بالمفاسد.

مُ التفت الى الفدائي وقال:

\_ لي الفخربان اقدم أخي نيازي.

لقد أطربتني السعادة الناجمة من هذه المصادفة غير المنتظرة اشد الطرب. فظلات مضطربا باهتا. هذا اللقاءوهذا الشرف لا يكيفان. كنت اتشرف بوجود مكمل ومقدس. لقد قام هذا البطل لى ولمئات من التابعين لى من اولى الحمية وللامة ولحميع الفدائيين بخدمة خالصة تستوجب الن والشكران الى الابد. لقد جعلى هذا الفدائي الكبير الذي احتقر حياته بمزم حيدري عال ارتجف في حضرته. ولهذا كان شكل التقديم مهيجا جداً. فكنت انظر اليه نظرة الحائر. ولم يكن البطل المتمدد على فراشه شاحب الوجه مجهولا لدى "بل كان من معارفي القدماء الذي اعجب بهم وصديقا حما لى . فأثر في صميم روحي ما رأيته من ضعف هذا الضابط الشاب الذي كانت منيته قوية كروحه . فقلت :

- لا بأس عليك . وهبك الله الشفاء العاجر ياضر غامنا .

فنظر الى نظرة تشعر بأنه غير مبال بالاوجاع التي يدل عليها وجهه الضعيف الممتقع لونه وقال:

- اشكرك يااخي مابى من شيء وسيزول وقد أخذ الجرح في الالتئام. فاتدم همة شقيقك.

ثم أخذ يتحرك من مكانه ليعانقني . قات :

\_ لا تنعب نفسك.

ولم امها حتى يتحرك وبادرت مسرعا نحوه. فعانقته وملت اليه لالثم يده. فجعلت احاول تقبيل تلك اليد المباركة. فإنعني ممانعة اباء وتواضع وقبض على يدي ضارعا



الملازم أسعدبك المناسترلي البوزباشي عثمان أفندى الرسنه لي

وأخذ يقول:

\_ استغفر الله . دعوني انا اقبل يدكم.

وبهذه المصافحة استطعت ان انال المرام ، فتعانقنا وتصافحنام ارا . وكانت هذه المصافحة الروحية لا تدع مجالاللكلام ، ثم تغلب الفدائي على ءو امل نفسه وقال مخاطباً اياي :

ـ نيازي يا خي ، تفضلوا اجاسوا هكذا . انكم في تعب ، كم يوم لم تستر يحوا ولا ثانية واحدة ، قات :

ـ انا سننال الامان والسلامة كافراد الامة كلها باخلاصكم العالى وستطول راحتنا. فاءذنوا لي ان اشكركم مرة ايضا بالنيابة عن اخواني السعداء.قال :

- أسته فر الله أستغفر الله . أنا ما فعلت شيئًا غير وظيفتي . أردت بدا ان أتشبه بكم . ثم أفلم تكن حياتي أنا أيضاً في خطر بما لوث شرف الامة كما أصبحت حياة أفراد الجعية كلم وأهل الشرف والحمية الذين غلت صدورهم بمجىء شمسي باشا ؟ فايةن شخص الجمعية المعنوي محب السلم الذي تأمل في زوال هذا الخاطر من غير سفك دم ان سعادة الامة وسلامة الوطن تتوقفان على ازالة وجود هذا المفسد . وحكمت بالقصاص . واحالت الانفاذ على شمبتنا . ولما تذاكر الاخوان شكل الانفاذ برزت بسوق طبيمي . فعرضت شخهي لهذه الخدمة الشريفة . فقبلوا مسرورين . فخرجت من الشكنة غير مضيع وقتاً . وجعلت أنظر مع اخواني في القروة الجاورة لمحل التلغر اف خروج شمسي باشامن ذلك المكان . وكان باب محل التلغر اف وماجاور دمن دهما التلغر اف خروج شمسي باشاعلى باب الحل . بالمحافظين والضباط . فانتظرت ساعات . فلم أحس باضطراب أبداً . ولما كانت الساعة الثامنة وقفت امام محل التلغر اف مركبتان . وبعد ذلك ظهر شمسي باشا على باب الحل . وكان متهيئاً للدخول في المركبة . فوثبت من مكاني . ولم أتردد ولا دقيقة واحدة . ولم أربحف . لاني كنت أنفذ حكماً شرعياً وقسياً . فقمت بوظيفتي بكل سهولة . قلت :

- اعترفوا ان الهجوم مفرداً على رجل مثل شمسى باشا سفاك للدماء مسلم له بالجرأة وهو محاط بضباط متعددين منقادين ومطيعين له ومئات من الجهال المفسدين ولاسيما ثلاثين متطوعا مسلحين وألوف من المتفرجين ليس مما يقدم عليه كل شجاع . انكم يمكن لكم ان تفتخروا جداً بشجاعتكم هذه التي باعثها التوكل وبصولتكم الحيدرية . يمكن لكم ان تفتخروا جداً بشجاعتكم هذه التي باعثها التوكل وبصولتكم الحيدية واسينال الاتراك الحرية والسعادة قريباً بالابطال مثلكم الذين يبذلون أرواحهم لسلامة العموم وسيعرفون المالم أجمع من اياهم الفطرية وفضائهم الممدوحة . فان أخوينا اللذين رميا ناظها وساميا بالسلاح واستخدامثلكم بالحيادها أيضاً تركيان . فليجي الاتراك ، نعم ، ايحي الاتراك أولو الصبر والقناعة الذين شعارهم الفضيلة ، الاتراك الذين أظهروا العظمة وبذلوا أرواحهم لافي سبيل تركيتهم فقط بل في سبيل العثمانية كلها . قال :

- نيازى . أخاطبكم بصميم روحيكلها . أنتم مع انكم لستم توكيا أعلنتم الحرب العلى الكون كله باسم العثمانية لأول مرة . لقد اكسبتمونا بشجاعتكم واخلاصكم الأفكار العامة التي كانت ضدنا . لما باغني خروجكم بالعصابة وقرأت بيانانك استشعرت ان فو آدى يعصر تحت حس شديد من حب التشبه لا تستطاع مقاومته . وها أنا بهذا المؤثر استطعت ان أحرز التوفيق الى حسن خدمة كهذ . . والحمد لله ماضن القضاء والقدر على بلطفيهما . وقد انالاني أيضا المرام هكذا :

لم يتمكن البطل من اتمام كلامه ، و دخل القول آغاسي الى الفرفة عجلا و دنا منا فقال: - أغبط ما أنتما فيه من السعادة ، ما شاء ألله ما أجمله مشهداً .

ثم سأل عن حال الفدائى وخاطره . وبعده تقطب حاجباه في وجهه الذي ظهرت عليه آثار الحزن فقال :

- انى مع الأسف ساخل براحتكما ، وسأفرقكما من بعضكما . ما ذا أعمـل ؟ سلامتكما وسلامتنا تقضى بمثل هذا العبث . أمرتنى هيئة الادارة انأ بلغكما انهاتري

وجودكما مع بمضكما لا يخلو من محذور .

ثم وجه الخطاب الى الفدائي فقال:

\_ أخي ، سنذهب بكم الى بيت آخر . تفضلوا .

فامتثل كلانا لهذا الكلام الذي يشف عن حسن نية الى غاية ما يمكن فتصافحنا مرة أخرى مع الفدائي ، وقد استطعنا بعد عنا، شديد ان نسترجع أعيننا المستعبرة ، فاخذ الفدائي ، فاخر اغا ومقصود اغا وجلال الدين أغا وسنان افندي و نعمة الله افندي والملازم على رضا افندي و ذهبوا به ، وبقيت أنا وحدي مع شقيق مرتضى افندي ، وفي هذا اليوم أيضاً قنى أفراد العصابة مع اخوان الجمعية في (أوخرى) وقتهم في محادثات تتعلق بالامل والمستقبل ، وفي الساعة الواحدة ليلا خرجناللرحيل ، فعلنا نتقدم دائما على الرمال التي بشاطئ البحيرة أو سفح الجبل ، وفي الساعة الحامسة دخلنا قرية ( بشتان ) وهي واقعة في الضيعة الكائنة تحت هضبة صخرية ، فلم تبد أقل تردد في الاحتفاء بنا هذه القرية التي تعيش من اصطياد الاسماك ، ولما استكملنا في تردد في الاحتفاء بنا هذه القرية التي تعيش من اصطياد الاسماك ، ولما استكملنا في الوخرى ) ما نحتاجه من مطرات وملابس واخفاف ونحوها لم نر حاجة الى اطالة المقام ، فبعد إن استرحنا قليلا جددنا المسير ، فأخذنا في الطريق الموصلة الى دير (صارى صالتيق) ، فاستحدث فينا قلقا ان ظهر بعض الأشخاص من مكامنهم في اراض وعرة صعبة المسالك .

فشرعنا في اعداد الأهبة للدفاع ، وأخذ المكتشفون يتقده ون زحفا على بطونهم ويتحرون ، فكانت الاهبات التي في هذه الاراضي الصخرية الوعرة التي زادها الظلام الحالك اشكالا اوقعت الافراد في اختبال عظيم ، فرحنا في هذا الاختبال تقدم شيئًا فشيئًا حتى أجزنا هذه المكاهن ، وماكنا نبصر شيئًا . ولا كنا نصادف أقل أثر يذكر . ثم اجتمعنا بعد العناء الشديد في صعود دام ساعتين ونصفًا على رأس المرتفع بذكر . ثم اجتمعنا بعد العناء الشديد في صعود دام ساعتين ونصفًا على رأس المرتفع

الذي ينتهى اليه هـ ذا المعراج . فانطرحنا على الارض . وكنا تعبنا حتى لا نستطيع التنفس . وقد أخذ الضياء يتبجس فجعلنا نتفرج على الانحاء . كنا امام مشهد بذلت الطبيعة في اتقانه قصارى مهارتها . اقنا نشاهد بحيرة (أوخرى) الملتمعة بأشعة الشمس الطبيعة في اتقانه قصارى مهارتها . اقنا نشاهد بحيرة (أوخرى من دانة بالاشجار السامقة الخضر والآجام التي لا نهاية لاطرافها . وكنا ننظر الى جهة من تلك الصحراء البديعة الحافلة بكل قديم العهد من أشجار الصنوبر المتعاقة أغصانها والينابيع العديدة المتفجرة فيها والاعشاش الداثرة في عراصها ، فنرى البناء الشاخ فيها في مهابته وجلاله . ذلك هو دير (صارى صالتيق) . كنا نراه ونتبادل الافكار . فما استطاع أحد منا ان يقول في تاريخه وبانيه قولا يشفي الغليل ، وانحدرنا من تلك الذروة متمسكين في حذر الى ان انتهينا الى الدير ، فاستدعينا شيخ القرية اسلام آغا كما اوصونا في كرده (اوخرى) . فقابلنا الاغا المومأ اليه مقابلة كذبت آمالنا فيه ، وأخذ يهول في كلامه ويبالغ ويهرف عا لا يعرف ويصيح ويظهر القلق ويقول :

- أهلا وسهلا. لفد تشرفت. ولكن قدومكم اليوم هنالم يكن حسنا جداً. ان طابوراً عدد رجاله أربعائة خرج أمس من (كوريجه) وهو يجد في طلبكم. وقد قضى الليل هنا. ثم لحق به السبعون رجلا الذين كانوا في (استارووه).

وبمثل هذا الكلام حاول ان يكسر هممنا ويضعف عزائمنا. قلت:

- حسن ، حسن . فهمنا . ان هؤلاء المائتي فدائي الذين اقفلوا بيوتهم لسلامة الوطن يستطيعون ايضاً ان يصادموا اربعائة بل اربعة آلاف سافل ممن ذكرت . ان ظهيرنا ومعيننا الحق . وعزمنا ثابت . لا نبالي شيئاً . اما سلامة الوطن واما الموت . وانت يجب عليك ان تقوم لنا بخدمة . اذهب من ساعتك الى (استارووه) وادع يشار بك وادفع اليه هذه الورقة . قال :



العميد الصربي الذي اخذ رهناً

\_ على الرأس.

وانصرف مسرعاً فاضطررنا الى تغييرما كنا فيه من الراحة عند الينابيع المجاورة للدير وأخذنا في التحوط والتبصر لما عساه يقع . وانقسمت العصابة الى فرزات صغيرة في عشر أو خمسة عشر رجلا . وسبقوا الى المرتفعات الحاكمة على الطرق . وبقيت أنا

في الدير لادير الحركات العامة . فاسترحنا ثم ساعة او ساعتين . ولما انتبهنا من النوم سألنا عن اسلام اغاً. فقال اناس انه ذهب الى ( اوخرى ) وقال آخرونانه قصد الى ضيعة (تريه زيجه). وقد غير حقيقة الانباء التي جآءنا بها تغيب هذا الاغا بعد ان كان وعدنا بالانتظار في الدير . فد اخاني الريب في أمره . وخشيت ان يوقع العصابة في شرك من الخديمة ، على أنني لم أر من الصواب ان أتعب عبثا الفرزة التي كانت واقفة في موقف الدفاع . فارسلت من العصابة ( طورمش اغا الاستارووه لي ) الي عند يشار بك في هيئة رجـل قروي . ولما لم يكن يشار بك هنالك استجلب حسني بك ومحرم بك والملازم امين افندي وراسم افندي وعاد معهم. فاخبرني هؤلاء ان عدد الجنود التي جآءت من (كوريجه) مائتان وخمسون رجلا وانهم تفرقوا الى فرزات ذهبت احداها الى (كوكس) وتفرقت الأخر الى (موقره) و (غوره) وان القائد اليوزباشي ضيا افندي رجل ذو حمية وان لا محل للريبة ابدا. وفي هذا اليوم قدم من (استارووه) أربعة او خمسة انفار من الرديف لمقابلة اسلام اغاً. فبعد انحلفنا هؤلاء واعدناهم إلى اما كنهم تقابلنا مع الرهبان. فبالغوا في اكرام وفادتنا. واظهروا من كرم الاستضافة خيرمثال. وقد جرى بيننا هذا الحديث:

أنا \_ انكم تجعلوننا اسرى مننكم بما تستقبلوننا به ولا تدءون لنا مجالا لبيان مقصد نا ان مقصدنا الاصلي تأسيس اخا ، بين العناصر المختلفة الكائنة بداخل وطننا واحداث قوة تضرب على الأحوال التي تخربه وايجاد حكومة دستورية شرعية . والاساس هو تهيئة الاسباب لاستعادة الحال السعيدة التي كانت في سنة ١٢٩٤ . والاساس هو تهيئة الاسباب لاستعادة الحال السعيدة التي كانت في سنة ١٢٩٤ . ورئيس الرهبان \_ ان علو مقصدكم ظاهر من نهج حركاتكم . الناس كلهم راضون عن حسن اعمالكم وعدلكم . وقد وثقنا نحن ايضا من أما سنرى قريباً توفيقكم . والمون عن حسن اعمالكم وعدلكم . وقد وثقنا نحن ايضا من أما سنرى قريباً توفيقكم . سأجتهد ما استطعت في اعداد كل ما تحتاجونه . ارجوكم ان لا تتحاشوا . قولوا . لقد سأجتهد ما استطعت في اعداد كل ما تحتاجونه . ارجوكم ان لا تتحاشوا . قولوا . لقد

صدرت الأوامر الواجبة من اجل الخبز والحليب. انكم تدبون جداً فاستر يحوا قليلا و بمثل هذه المنادمات اخذ المساء يقترب. وفي الليل قدم من (استارووه) احمد بك مع اليوزباشي ضيا افندي قائد الفرزة التي بدشت من (كوريجه) لمطاردتنا. فوجه الي خطابه اليوزباشي ضيا افندي الآستانه لي بعد المصافحة وقال:

\_ يا حضرة القول آغاسي ، اني اعد وظيفة ، لي جميع الضباط تلقاء شهم مثلكم بذل كل شيء للمحافظة على شرف الوطن ، ان الحق بعصابتكم اذا مست الحاجة الى بعد نتى . كونوا على ثقة انه لا يستخدم الجنود الذين معه في وظيفة السياف بارتكاب أفيح جناية بمطاردتكم لا أنا ولا ضابط ذو حمية وشرف . اني سأبعد الفرزات عن (استارووه) .

أنا \_ اشكركم. انى لدلى ثقة من عظمة شعبي وان افراده كلهم يستشعرون بما استشعر به . وانما اخاف من سوء الفهم . ما شأن (كوريجه) ، الم تترق الى الآن ؟ ما هو رأى الالبانيين الذين تغلب بتأثيره عليهم جرجيس في الجمعية وفينا ؟

ضيا بك \_ ان اهالي (كوريجة) اذكياء ونبهاء جداً . فهم يعلمون علم اليقين ان لا سبيل الى حصول المقاصد التي هي من الآمال الذاتية الخاصة بجر حيس وبالجمعية التي هو منتسب اليها .

انهم لنادمون على ماكان منهم من قبيل الذود عن الشرف في زمن لم يستطيعوا الوقوف على مقصد جمعيتنا التي تجرى كل أعمالها تحت الاسرار ولما كانت الجمعية لا تقبل ان يدخل فيها فرد من المنتسبين الى الجمعية الالبانية بل جماعات فقد وجب عليكم ان تبادروا الى الاتحاد مع جرجيس.

أنا \_ تفضلوا باخبارى عما تعلمون عن المتصرف والقوماندان وهيئة الضابطة . ضيا بك \_ آه يا عزيزي . ان القائممقام جاويد بك ذو حمية ووطنية وهو رجل

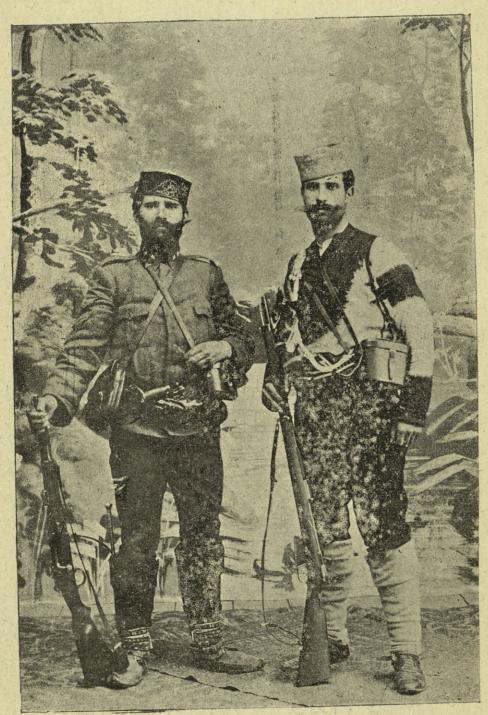

نيازي بك

عثمان فهمي نيازي بك

وابن رجل. ان أدم باشا قائد الحدوداليونانية الذي امر بمطاردتكم اعتذر وعين مكانه قبل سفره الى سلانيك القائممقام محيي الدين بك قوماندان (كسريه) واحد الياوران الذين قطعوا المراتب بالفطار. هذا الشخص اتحد مع البيكباشي رضوان افندي احد المذكوب بهم على ان يجدا في مطاردتكم. وكما اعلن الضباط ان مراتبهم سترفع درجات استحلف الجنود واحدا واحدا ان يستعملوا السلاح. وقد ألف هيئة تحقيقية برئاسة رضوان للكشف عن اسرار الجمعية وتحقيقها.

أنا \_ مخاطبًا احمد بك: و (استارووه) في اية حال هي ؟ اني لا اقلق عليها . لانه لم يبق شأن لمن يميلون الى جرجيس على ما أظن . وجرجيس بنفسه يفكر في الالتجاء الينا مع عصابته .

احمد بك \_ أجل سيدي . ان المنتسبين الى الجمعية الالبانية في (استارووه) قليلون حتى ليعدون على الاصابع . وهم أيضا يعلمون استحالة المقصد الذي يسعون وراءه . وهم معذورون . ما ذا يعملون ! انهم قبل اعلان الجمعية بوجو دها، كانوا اضطروا الى الاجتهاد وحدهم حفظا لحجد قومهم وشرف ملتهم . وقد زالت هذه الحاجة ايضاً مع توالي الزمان . واتت الانباء جرجيس . وهو الآن في سنجق (اركبري) . وسيحضر الى هذا في هذه الايام . ان هيئة الولاية المركزية بمناستر اعلنت بوجودها . وارسلت بيانات الى الوالي ورؤساء العناصر المختلفة من الاهمالي . والزقوا اعلانات بالائسواق كلها . ولم تقبض الحكومة على احد من افراد الجمعية . وها أنا أقدم اليكم صورة لكل بيان من البيانات الي التي كتبت الى والي مناستر . انظر ما ابدع ما صورت به حال الوطن .

السكركم. أعلانات الجمعية ارسلوها الينا في اليوم الماضى. ان اكثر ما يشغلني هو دناءة محيي الدين ورضوان ومتصرف (كوريجه). تعرض هؤلاء المفسدين لي ليس مما يسر. في حين اهتمامي بما يتلافي اختلاف الافكار في (كوريجه) فلأتحد

اولا مع جرجيس وبعده الدبر في هـذه الاشياء.

كتبت الى أحد اصدقائى حسين اغا (الجرنوه لي) ان يحضر غداً صباحاً الى مناستر وكذلك بعثت بمضبطة الى عثمان افندي قائد الفرزة التي تطوف في ضواحي (موقره) تتضمن حقيقة الحال واعلمته انه لا بد من ملاقاته إيانا غدا مساء في نواحي (حرنوه) وشرعت في جمع الآبقين الذين كانوا يطوفون في قضاء (استارووه) ويعبثون بالأمن العام وانفذت خبرا الى آدم آغا (التره بينا لي) الذي اصابته لطمة الحكومة التي لا أمان لها . وبعد يوه ين لحق هو ايضا بنا الى (استارووه) في احدوعشر ين رجلا . فسالهم عما يعلمون عن خسرو بك احد الاستارووه ليين . قالوا .

- ان ما يستشعره خسرو بك نحو جمعيتنا ليس رديئاً جداً. ولقد التجأ الى المتصرف في (كوريجه) بسبب كتابكم العالي الداعي له بل المهدد اياه. وسيعود هذه الليلة الى (استارووه). هذا. الرجل يسيء استعال بأسه وقدرته. لقد حاد عن الصراط القويم.

انا - انى لاعجب من وقوعه في الريب في قوة الجمعية تلقاء وقائع واعمال بهذا القدر . لم يبق أقل تأثير وحكم للهبئة الفاسدة المساة حكومة اصبحت قوة الحكومة العملية كلما مالا للجمعية . وستشغل الجمعية مقام الحكومة قريباً. ان جزاء اعمالها الواقعة صارم جداً . والآن سأبدأ آيضاً في تسطير خطاب تهديد . فاذا هو لم يتحد مع الجمعية أو لم يبق على الحياد فان وظيفتي ان ازيل وجوده المانع للاتحاد . أولا سأخرب ضياعهم وقالهم . وسأغصب حيواناتهم وأمتهم .

ثم كتبت كتاباً مبيناً فيه قرارى وأنفذته الى (استارووه).

ليلة ١- ٢ تموز: مرت في كامل السكون والاستراحة. كلنا نمنا في اوفر راحة. وفي ٢ تمـوز حين انتبهت وجدت حسين أغا (الجرنوه لي ) على انتظار مقابلتي كان



المفتش العام حسين حلمي باشا باشا جداً قال في بشاشة تومي الى فرحه بأن سيرت الجمعية عصابات واظهرت سطوة في الشا جداً مقا قد أخرجت الامة جنودها اء ذنوا لى ان اعانقكم فصافحته واستمر في حديثه قال:

- كل ذوي الحمية من المسلمين حاضرون ليبذلوا طارفهم وتليدهم في سبيل هذه الجنود الملية . ارجوكم ان تشرفوا قريتنا بقدومكم المبارك . فإن اهالي القرية كلهم

خرجو الاستقبالكم . قلت :

حسن جداً سآمر الآن بقيام الجنود . ان توفيق عصابتنا والجمعية يتوقف على حميتكم وان يتحاب ابناء الوطن كلهم محبة الاخوة بلا تمييز جنس و مذهب فاجتهدوا في ايقاظ هذا الشعور . وكل شيء كما تريد.

ثم جمعت الجنود الى الخارج. وفي الساعة النانية عشرة اخذنا في المسير، فسلكنا الطريق الذاهب من (صاري صالتيق) الى (چرنوه). وخرج الرهبان وخدم الدير كلهم لتشييعنا. فكانت صيحاتهم قائلين (لتحي الامة) (لتحي الجمعية) تصعد الى السهاء وكنا نحن قطعنا السهل واخذنا نتجد في الهضاب الصخرية. فما من نصف ساعة الا قطعنا الطريق المار من الاجمة والبالقان في مشية الطال واعد ساعتين قطعنا الطريق المار من الاجمة والبالقان في مشية الطال واعد ساعتين

قاربنا (چرنوه) فكان سكان القرية كلهم خرجوا الينام

وبعد ان استرحنا قليلاحلفنا افرادالقرية الذين لم يدخلوا الجمعية . وبهذه الرابطة الشرعية حصل الاخاء . واستقر الجنود في منازل مبيتهم . وتناولنا الطعام . وقضينا الوقت في مسامرات عذبة . وفقدان النزاع والدعاوى الموجبة للقلق والخلاف فى هذه القرية التي عدد بيوتها خمسون اكسبني وقتاً . فكنت في انتظار خسرو بك من استارووه) . ومن جهة استدعيت اهالي القرى المجاورة . فتذاكرنا مع من لهم علائق مع (كوريجه) ومع جرجيس من هؤلاء مثل صالح بك (الفوجهلي) . فقارن انفاق الآراء ان يبادر جرجيس في رجاله الى الاتحاد معى . وكان هذا الرجل المنتسب الى الجمعية الالبانية يقول لي :

ان قعود الانواك الى الآت عن الاجتهاد باسم العثمانية كان انتج اجتهاد (الطوسقاليين) وحدهم باسم وطنهم التعيس. وكان الوطن الذي اشقاه تأثير الاستبداد لما بات في هذه السنين الاخيرة هدفا لمطامع الاجانب ورفاقهم من إبناء العناصر

الاخرى بقى عرضة للخروج من ايديهم كلياً.

لوناتهم وبصيرتهم معروف لدى العالم. وهاك سياسة الاتراك التى اوجدت جمعية واناتهم وبصيرتهم معروف لدى العالم. وهاك سياسة الاتراك التى اوجدت جمعية قوية بهذا القدر لم تقم يوماً بحركة لا لزوم لها ولا بمظاهرة مضرة . بل كانت على عكس ذلك تعرف ان في اخفاء القوة وكتمان الاسرار فائدة عظمى فاخفت كل ترتيباتها . ثم وحدت اولا الاتراك والعناصر الاخرى التي تميل اليهم وادخرت قوة . وبسياستها وقوتها هذه برزت الى الميدان . وكانت تعلم ان القوة والسياسة جاذبتان والسياسة اليوم تريد ان تدخل في حوزتها الالبانيين والبلغاريين والروم والفلاخ والصرب وكل أبناء الوطن بلا تفريق جنس ومذهب . فهي معممة اتحادها . اذن فهي ترى ان اجتهاد قوم وحدهم ، وخصوصا الالبانيين الذين اكثرهم على دين الاسلام ، مضر جداً . ثم ان الالبانيين انفسهم عرفوا ضرر انفرادهم هذا . ان الاتراك تعاهدوا وتواثقوا بالوحدانية الربانية ليسفكن دما ،هم الى آخر نقطة منها حفظا لمقام حكمهم في الروم ايلى ان يشغله غيرهم .

ان الاتراك قوم منصفون . وانما اساءت سمعتهم الادارة المستبدة عند العالم . والمديرون والمتحزبون لهذه الادارة الدستورية ليس اكثرهم من الاتراك بل من افراد العناصر الاخرى . هذه نقطة جديرة بالتأمل . يا أبناء وطني ! الاتراك قوم أولو حلم ، متواضعون ، منصفون ، شجعان ، بصيرون بالعواقب . منزهون عن التعصب حافظوا على الصبر والسكينة الى ان ألفوا قوة يستطيعون ان يغالبوا بها جميع العناصر وجميع الاضداد . واجتنبوا لاسياكل ما يدعو دخول الاجانب من المظاهرات والتعصب وسوء الاخلاق . ولما ايقنوا ان قوتهم يمكن الاعتماد عليها ظهروا في الميدان بعزائم الابطال ، ولقد غضبوا واستبسلوا ، وغضب الحليم ليس حركة عصبية ، وعلى بعزائم الابطال ، ولقد غضبوا واستبسلوا ، وغضب الحليم ليس حركة عصبية ، وعلى



ابراهيم باشا المشير السابق للفيلق الثالث

هذا فحال ارجاعهم عن عنمهم وقصدهم.

نعم يا سيدي . ان هذه الكلمات التي تقرر الحق تأسر قلوبنا بتأثير سماوي . اذن فقد قنعنا نحن إيضاً بحسن نيتهم وجدهم . نعم ان قوة الاستبداد التي تسمى (المابين) انشأها الالبانييون والاتراك والارمن والملل الاخرى ولكن تأثير الاتراك في هذه القوة قليل بالنسبة الى غيرهم . ان النظارات والدوائر والشعب السائرة من دحمة بالعناصر الاخرى اكثر منها بالاتراك . نسلم بذلك و نعترف . و نعجب بخطتهم السياسية .

وبعد هذه المحادثة تم تحليف الالبانيين الذين حضروا هناك وشرحت لهم المواد التي يجب ال يلقنوها من نظام الجمعية واتخذت الوسائل اللازمة لجلب جرجيس وعصابته . وتقرر ان يطول الانتظار ثلاثة أو اربعة المام في نواحي (استارووه) . وقبيل الظهر جاء خسرو بك (الاستاروه لي) . وجرت محادثة مع البك الموماء اليه أيضاً . ووقعت المناقشة والحاكمة فيما يتعلق بالاحوال الحاضرة . فكان موضوع البحث تمكن الجمعية بسياسة حكيمة من الاستئثار بقوة أساسية منفذة للحكومة كالجيش وانه لم يبق من مانع لاحداث الانقلاب بحسب سياسة الاتراك مع الصاح والمسالمة . ولما انتهت المحادثة الى ان الالبانيين المخلصين لوطنهم ينالون الفخر بالانتساب الى مثل هذه الجمعية وانهم انما يستطيعون خدمة وطنهم بهذه القوة مد خسرو بك يده . وحصل تحليفه على الاصول المتبعة . واستكملت اسباب الاسراع للقاء والاتحاد المنتظر وقوعها الاحرجيس).

ولما حصل اتحاد الافكار وتأسس الاخاء الحق على هذا الوجه اخذنا في محادثات ومنادمات عمة وكان دخول خسرو بك في الجمعية امراً ذا بال. لان ائتلاف الامير المومأ اليه مع المخالفين في (استارووه) كان يحقق سلامة آلاف من المخلصين للوطن واتحادهم في مئات من القرى ، وكان خسر و بك المبجل من كل وجهة صديق الوالد. فرأيت ان أبعث حميته بكلام يلائم نخوته ، مذكراً اياه بالصلات القديمة ، وقد نلت التوفيق . وكان كلا ادى موضوع البحث الى ذكر الحمية والشم يطلب العفو عن انفراده عن الجمعية ويبدى المعاذير . وكان في بحثه عن عدم امتزاج الناس العائشين تحت قوة الحكومة الفاسدة و نتائج مفاسدها يقول .

- تعلمون ، كم مرة كنت ضحية الحيل العدائية التي تروجها الحكومة عابدة الفوائد . كم مرة سحبت الى ابواب الحكومة غير جارم ، ثم حبست . وبقيت في

السجون والقاعات المظلمة أعواماً طوالا حتى نتأت وكان وجود البعض من خصومي في عداد اعضاء الجمعية يسلب ثقتي ويمحو حسن نيتي. قلت:

- كونوا على ثقة ، ياحضرة البك ، ان افراد الجمعية احسابهم واعراضهم وارواحهم واموالهم مصونة بالكفالة المتساسلة من كل تعرض . الجمعية حكومة دستورية شرعية خفية ، هي عادلة وذات جد وانصاف . فستكونون في مأمن ، لامن تعرض خصومكم ، بل من تعرض الحكومة حتى الاجانب . وما الحاجة الى ذلك . ان القوة التي احدثت لتضمن سعادة الوطن انما تحصل باتحاد كل المخلصين للوطن وبائتلافهم . اذن قد آن اوان الاعتراف بان من تعدونهم خصوماً هم اخوة لكم جرياً على القول المأثور « الماضي لا يذكر » ، وانه لا خصم سوى الحكومة والاستبداد الباعثين على الخصومة . اذن انتظر من نخوتكم ان تتصالحوا مع خصومكم وتجعلوهم في حل من حقوقكم ، باسم هذا المقصد العالي ، فهل تعدونني بذلك ؟ قال :

- نعم اعدكم . انى اختاركل فداء لسلامة الوطن . انى اصالح تحت ضمان الجمعية واتحد في الاجتهاد لسلامة الوطن عن طيب نفس .

وعلى ذلك تعهد بالمصالحة مع الرجال المعروفة سطوتهم مثل يشار بك (الاستاروودلي) وجمال بك (النوريجهلي) وان يشارك الاميرين الموماء اليهما في الاصلاح بين قرى (استارووه) جميعها وتعميم الاتحاد. فلم يبق في (استارووه) شيء يعمل سوى التلاقي بجرجيس، وبهذا التلاقي ازيل كل خلاف ووضع اساس الاتحام كانت اتحدت الافكار التي انقسمت الى قسمين تحت تأثير من سبقت اسماؤهم من الامراء والفت قوة واحدة تخدم مقصداً واحداً، وانما كان يجب الضمان لنواحى (پرزشته) التي اراضيها بالقان واسع وعر، وكان حصل النلاقي من قبل مع عنيز افندى ، ان المذاكرات التي جرت اليوم في ((چرنوه) مع حسين افندى عنيز افندى ، ان المذاكرات التي جرت اليوم في ((چرنوه) مع حسين افندى

(البرزشته لي) انتهت بالتوفيق ، ولماكان الموماً اليه تعهد بالوحدانية الربانية ان يبقى صادقاً للجمعية اعطيت له التعليات الخاصة بعد بحليفه وسيق الى تلك الجهات . ثم عاد خسر و بك وصالح بك إلى (استارووه) فاجتهد كلاهما بحمية وحماسة . سيا خسر و بك ، فانه اجتمع خاصة في (كوريجه) مع شيخ السجادة بتكية (ملمپان) رشاد تلوالبابا بحسين و تذاكر ا الام فاحدث تأثيراً كبيراً جداً . وقد س الجمعية ومقصدها . فقال الوالد الذي بات عاشقاً حيران من علو المقصد وقدسه انه ومريديه مستعدون اسفك دمائهم الى آخر نقطة منها في هذا السبيل . وفي الحقيقة ان لهذا الاب كلة ناذة جداً في اراضي (الطوسقه) . فهو بمنزلة الظهروالحامي لجرجيس . وهكذا تحققت الحاجة في اراضي (الطوسقه) . فهو بمنزلة الظهروالحامي لجرجيس . وهكذا تحققت الحاجة ولماكان حسين اغا (الجرنوه لي) ، الذي صور الاشخاص العظام الذين انتهت ملاقاتهم بالتوفيق و تراجم احوالهم و مبلغ نفوذهم ، رجلازكياً ، ذا دها ، مجر با و مد براً عددت المداولة معه في هذه الملاقات مفيداً . قلت له :

- خلصنا (طوسقة) على عظمها من الفساد بهمتكم وحميتكم. وقد زال كل خلاف. ولم يبقى في ( برزشته) ما يقلق. ولا سيما اصطلاح خسرو بك ويشار بك وجمال بك ، فيجب ان يكون له شأن كبير ، فيمكن لكم ان تكونوا مغرورين ومفتخرين كخدمتكم هذه ويحق لكم ذلك قال حسين أغا:

\_ سيدى ، انا رجل كثيرالتوهم ، واعلم طبع اهالينا . انهم تبع لتأثير الاحوال . فانهم ، مالم يروا هذه السطوة وهذه القوة فى بلادهم ، ينسون احوال هنا سريعاً . فيجب على كل حال الدخول الى (استارووه) واظهار القدرة واعمال البأس

وتدكان اقترب الليل بهذه المشاغل فبادرنا إلى التعشى لنتمكن من المسير في الساعة الواحدة . وبعد ان جمعنا رجالنا خارج القرية خاطبنا هؤلاء القرويين اولى

الحمية بعض الكلام في مقام الوداع. وكان الوداع الياجداً. فكانوا يبدون اليأس ويبكون بكاء شديداً لفراقنا حتى كأن افراد عصابتنا اولادهم يؤخذون للجندية اويذهبون الى الهيجاء.

كانت آراء حسين أغا عين الحق والصواب. ففي ٧-٣ تموز. حيث كانت الساعة الثانية عشرة ابلغ (استارووه) عن يمتنا الهما مأمور خاص. وكانت العصابة تقطع المراحل في طريق (استارووه). فاستقبلنا في الطريق من (الاسترووه ليين) حدن بك ومحرم بك وابراهيم بك استقبالا لا يعلم منه ما يقصدون، قبولنا ام عدم قبوانا. فالت بالبيكوات جانباً واستوضحتهم ما يقصدون. قلت:

\_ ان اطواركم اوقعتنى في الريب. مقد كم افهامنا ان فى دخولنا الى (استارووه) محذوراً ام الترحيب بقدومنا وحسن استقبالنا ؟ قالوا :

منعفر الله ياسيدي، ان (استارووه) تكون مغرورة جداً بقبولكم. نحن اردنا ان نسبق الناسكام الى الترحيب بكم. غير انا نعد من الوظيفة ان نخبركم عن حقيقة واحدة. ان قرية (لشينچه) الكائنة على الطريق في حاجة الى الزيارة والاصلاح. فان المحصل عثمان أفندي احد المتنابين افسد هذه القرية. وقد راب الاهالي باشاعات رديئة ضد الجمعية. ولهذا نظن ان امر ارهمذه الليلة في (لشينچه) يأتي بمحسنات. والرأى والامر لكم. وإذ استصوبتم رأينا فليرافقكم حسني بك. قلت

\_ حسن جداً . نحن مقصدنا أعلان الحقيقة . وازالة الموانع دون الاتحاد . والآن نبدل وجهتنا .

لقد تنيرت الخطة . اذ كناسندخل (استارووه) غدا ليلاً . وبذا بدات العصابة وجهتها وفي نحو الساعة الثالثة دخلت (لشينجه) . فاردنا مع مختار القرية وذوى الكلمة فيها ان تجلب المحصل الذي أفسد افكار الناس السيطرته . واذ اختفى هذا الرجل

الجاهل المفسد المسمى عثمان افندي التحصيلدار مع اخوته امتعض الاهالي قليلا و فتركونا ننتظر في ميدان الجامع الى الساعة الخامسة. وحينئذ اجتمع نصف أهل القرية بعد العناء الشديد . فاوضحت لهم مقاصد الجمعية اجمالا . وجيء لهم بالامثلة الباهرة لعواقب الامة التي لا اتحاد فيها . وقصت عليهم ألوف من الوقائع الدامية عن البوسنه والبلغار وكريد وتساليا وما ماثلها . واثبت لهم بالامثلة استيلاء العابدين فو ائدهم على الحكومة في الحكومة المستقلة وفي اصول الادارة واستبدادهم بالامن . وجملة القول اسهب لهم البيان من الف واد واربعين الف هضبة واقنعت اذها نهم بعد الجهد الجهيد .

فتسارع الناس، المظهرون ميلهم خشية من قرب حصول النتائج المضرة لملاقاة (ره وال)، لاعداد المبيت. فلم نسترح في هذه الليلة الكئيبة ولم نذق حتى المنام. وفي ٣ تموز صباحاً. أرسلت في البحث عن عثمان افندي واخوته. فكان ذلك عبقاً لانهم ما كانوا يظهرون. كانوا خافوا من ثبوت هوانهم. نعم خشى هؤلاء المفسدون من الظهور امامنا. فوجب اذن الجد في البحث عن عثمان افندي واستخراجه وتطهير القرية من وجوده الملوث بالنفاق. وعليه قر القرار.

فاصرت حارته ، وبحثت في بيته ، ولما لم اجده هو ولا أحداً من اخوته استوليت على مواشيه وصادرتها وأمرت بكباشه فذبحت ، وفرقتها على الجنود ، فاف أخوه من زيادة الاعمال شدة فظهر واعتذر ، وكان الاهالي جميعهم تجمعو اصباحا في الجامع الشريف ، وحصلت المعاملة الرسمية ، وادخل اخوه ايضاً في عداد الاخصاء . فقال ان عثمان افندي في (استارووه) ، وكانوا لقنوا افكارا رديئة الى ذلك الوقت ضد الجمعية ، فباتوا مضطرين ، وكان مقصده ، على ما يزعمون ، اجتناب ما يضر بالوطن . فصححت من اعمهم الفاسدة ودفعت لهم اثمان الكباش التي ذبحت بحسب ما يروج في سوق البلدة ، وهنا أعطى للاهالي صك مبين فيه مصاريف الاعاشة لتحتسب في سوق البلدة ، وهنا أعطى للاهالي صك مبين فيه مصاريف الاعاشة لتحتسب



المشير - عثمان باشا

من ضرائبهم . وكتبت ما عدا ذلك كتب صورتها تحت هذا وانفذت بوسائط مناسبة الى مناستر و (رسنه) و (استارووه) .

\*\*\*

### الى قائممقامية (استارووه)

وطني العزيز .

لقد طفت جهات (رسنه) و (اوخرى) و (دبره) و (اللبصان) ومعى مائتا فدائي، نبعاً لاشارات الجمعية الخيرية، لجمل نهاية للخطب الذي وقع فيه وطننا. وفي هذه المرة اتيت قضاء كم. واصررت نظرى على وبض القرى التابعة (كوريجة) . فاقسم بالوحدانية الربانية جميع الاهالي المسلمين وحتى العناصر المسيحية ليكونن خادمين القصدنا. ان سكان قضاء كم بلا اختلاف الجنس والمذهب راضوان عنكم . فليرض الله كذلك عنكم . ونشكر لعدالتكم . الا اننا اسفنا من عدم اهتمام كم بأمر واحد . ان قضاء كم المؤلف من مائة قرية ليس فيه بناء يقال له مكتب . وما المصائب التي كابدتها ملتنا ولا الخطب الذي حل بها شيئا غير هذا . ان اكبر الخدم تأسيس المكاتب لتكون واسطة لتعميم المارف و نشر نور الحقيقة . واني لا مل ان ستبذلوا الهمة في هذا السبيل أيضاً . اترجيان تأمر والمحصل عثمان (اللبشنجه في)ان الفوائد العامة تقضي ان يخلى عن الاعمال ، لتغلبه على الاهالي المطيبين من أجل فوائد دالذائية وعدم مبالاته بارتكاب كثير من السيئات . نخطركم خاصة أن تتوسطوا في ارسال التلغرافين الملفوفين في هذا الى والى مناستر والمفتش العام من قبل ان تفوت دقيقة واحدة .

القول آغاسي نيازي

#### الى مدير (رسنه)

ايها الرجل عديم الحمية ذو الدسائس.

كتب الي من قبل الجمعية ما تعهدت به للباشا الوالى من تهيئة الاسباب لازالة وجودي . امالو اصبحت بقتلى والياً لا متصرفاً فلا تنس ان بقاء وظيفتك وحيا لك متوقف على سلامة الوطن . من رأيت دام له ما نال من الرتب والثراء والجاه من الحائنين الذين اجتهدوا قائلين : ليكن في العالم ما يكون فلا سع أنا في ضمان استقبالي . الم تقرأ التاريخ مرآة العبر ؟ ليس في الدنيا ما يدوم سوى الذكر الحسن . وفقك الله الى هدايته .

نیازی

\*\*\*

#### الى والى مناستر

اسألوا ضميركم، ما أسفل الخدمة التي أمر بها الى مدير (رسنه) شفاها أو تعهد بها المومأ اليه . قضى علينا انا ورفاق ان نقتل بحيلة لم تتخذ لقتل اهل الجنايات والاشقياء مع اننا ارباب الحمية الذين بذلوا النفوس ضهانا السلامة الوطن . اخال ان هذه الدنيئة التي لا تليق بمجد الحكومة ولا مجد الاسلام لا يتضع لها وال مثلكم منزه من كل سيئة . على انه لما كان نمير بعيد ان يكون أمر بهذا الامر من مقام هو ارفع وجب ان يتلق مع الاحتياط .

فاذا صح هذا الخبر المبلغ من الجمعية حق اعتباركم جانياً وسافلا وبديهي ان تعاملوا كما يعامل الخاننون والجناة بكل شدة . نستر حمكم ان تبذلوا العناية في الحمل على قبول القانون الاساسي لتتمكنوا من حسن ادارة المقام الذي تشغلونه على ما يناسب حال الزمان وان تستعملوا الحيل بالطرق الشرعية في ازالة الحوائل الحائلة دون الاتحاد الزمان وان تستعملوا الحيل بالطرق الشرعية في ازالة الحوائل الحائلة دون الاتحاد الم

ان وجودى الذي تهتمون به بهذا القدر لا قيمة له مانا اقل فرد قيمة بين مئا ت الالوف من الافراد المؤلفة منهم الجمعية الخيرية . والباقي اما سلامة الوطن واما الموت ! القول آغاسي القول آغاسي نيازي

\*\*\*

## الى التفتيش العام، الى ولاية مناستر

انى منذ بارحت (رسنه) اتباعا للتعليات الصادرة بذلك ، طفت جهات (دبره) و (ايلبصان) و (اوخرى) و (استارووه) و (كوريجه) . فرأيت الافكار العامة ضد الحكومة المستبدة الظالمة ، العناصر المختلفة في هذه الجهات اجتمعت كلها تحت راية الاتحاد واقسمت بوحدانية الآله لتكونن خادمة لنا بقصد استرداد القانون الاساسى ، لقد اخبرت ذاتكم السامية الى اليوم بالماضى و بالحال ، ان مقصدنا انفاذ القانون الاساسى فهلا ، ولما لم انل ما يشرني فسأذهب الى نحو (يانيه) لنيل المرام ، والمسترجم عنايتكم وحيتكم السامية في البلاغ ، كا يجب ، الى مركز الاستبداد (الماين) انه يازم ان يضع حداً للمحاولات الحائنة التي تستدعى سفك دماء المظلومين وان يعود الجواسيس سريعا الى حيث اتوا والفرمان الكم .

القول آغاسي نيازي

\*\*\*

وقد لففت الاوراق والبيانات التي طلبتها الجمعية في الكتاب المذكورة صورته تحت هذا . امتثالا للامر الذي تلقيته في (اوخرى) .



محل اقامة المشير \_ عثمان باشا

صورة الكتاب الى هيئة ادارة مناستر

ايها السادة المبجلون!

تلقیت امركم و جاء تبشیركم باعثا الى از دیاد الشوق والهمة و فاعرض الشكران باسم رفاقی كلهم و تلقیت امركم هذا و كنت عرضت حال قضاء (اوخرى) من قبل واشتكیت قلیلاً و ولكن الزمان غیر كل شیء سریعاً و وحصات تحولات و ترقیات اكثر من المأمول واعتذر (الرادویشته لیون) واتوا بالمؤنات و

فجرينا معهم على القواعد المتبعة وادخلناهم الجمعية . معاملة التشكيلات تت هنا ايضا . فلم تبق نقط فاسدة بين الاقضية فتمنع ارتباطها . وما نواه من حسن القبول

والرعاية يطلق السننا بالشكر والحمد .

ما بقيت من حاجة الى انفاذ ما كان منويا نحو (الرادويشته لبين) وقد فارقناهم قاصدين الى قضاء (استارووه) وهناحتى الداخلون يعملون على ريب منهم وان السباب النفاق كثيرة ومهمة وعاوي التارات والمنازعات الشخصية وبلاء ذوي الكامة الناذة والآبقين وغير هذه من الاسباب فرقت بين الثلاثين ألف انسان وفاصلحنا بين اولى انثارات اولا وحملناهم على التراضى وجمعنا الآبقين والظالمين وبعد ذا تضافى الكل حولنا بشوق ولهف ودخلوا في الجمعية والحكل حولنا بشوق ولهف ودخلوا في الجمعية والمحتورة والمحتو

رحصل التلاقي مع أهم أعضاء الجهية الالبانية و وقر الائتلاف وسيلحق بنا جرجيس و كاعرضت من قبل ، ان كتابي الذي انفذته اليه احدث فيه حسن تأثير و كنت اردت ان انتظر قدومه هنا في هذه الايام . واكن لما وقع الاتحاد بين ملجائه (استارووه) و بين قضاء (كوريجه) ، فسأذهب لاكون على قرب من مناستر في هذه الايام كما يقضي به أمركم . سنتقا بل مع جرجيس في الواضع الواقعة امامنا . وجهزوا أنتم للمسير الشخصين المهمين اللذين اخبرتمونا انهما سيلحقان بنا . ونود ان نخبر عن اليوم الذي تقرر الحجيء فيه الى المنطقة المباحة . صور البيانات التي نشرتها الى المقامات الحتلفة والصكوك التي تركتها في القرى وغيرها من الاوراق لفت وارسلت اليكم .

الضباط والاشخاص المهمون الموجودون في عصابتي هم المعروضة اسماؤهم تحتهذا:
الخارجون معنا من الآلاي ٨٨ والطابور ٣ الملازم عثمان افندي ويوسف أفندي وضيا افندي ، ومن الآلاي ١٨ والطابور ٣ من خان (مرسين بك) ممن لحق بنا اخيرا الملازم شوقي افندي، ورئيس البلدية الخوجة جمال افندي وقوميسير البوليس طاهر افندي ومأمور الويركو شمسي افندي والمحصل عبد الله افندي وباشجا ويش الثراندارمة شكري

افندي ومعلم ( قراخان ) عمر افندي ومعلم ( بلاچرقوه ) راغب افندي .

الصور الفطوغرافية ليست موجودة معنا الآن. وسنتدبر في تقديم عند سنوح اول فرصة. هل خرجت عصابات اخرى الى الآن ومن الذين يقودونها ؟ نسترهم في ايصال الحوادث الحارجية المهمة والجرائد تباعاً. وقد سطرت كتابي وعيد الى الوالي ومدير (رسنه) على ما تقتذى الحال وارسلتهما اليوم والباقي فاننا داعون الى توفيقناً.

\*\*\*

وبينا أنا في هـ ذه الاعمال أذا بدليل الهيئة الادارية في (استارووه) يدفع الى هذا الامر من الجمعية:

اخانا المبجل، محملين ج

الخدمات الجايلة التى انتم قائمون بها مستجابة شكر الجميع . واكن لما لم يكن مكنا لكم ان تسمعوا تأثيرات الاحوال الخارجة هناك بكلياتها ، رأينا ان نعلمكم بما يأتى : ان عدم التعرض لحقوق المسيحيين ، ثم دعوتهم الى الاتحاد والاجتهاد باتفاق الايدي معهم أحدث احسن تأثير في الاجانب . واذ ادامت الاعمال على هذا المنوال لم يبق عبال للشكاوي الاجنبية بل ربما ظهر من قبلهم حسن القبول . وقد زادت الحاجة منذ الآن الى السمى في استجلاب القلوب بحسن المعاملة للجميع . بلغنا انكم الميانات التي انفذ نموها الى القرى بامضاء (مائتي فوضوى) . ولما كنتم تعلمون في المنوضوريين لا يخدمون مقصداً شرعيا علمنا انكم لا تقدمون على امضاء كهذا واضطررنا الى التسليم ان هذا نتيجة خطاء ممن ترجم الورقة الى البلغارية . واننا لنبادر بالعرض عليكم ان من جملة الفوائد العامة ان تبينوا في منشور ثان ان مقصد جمعيتنا

المقدسة ضمان حصول الحرية الكافة أبناء وطننا غير مفرقة بين الجنس والمذهبوان الغرض من المنشور الاول هو هذا وان تضعوا امضاء يلائم قدس الجمعية مع حسن المعاملة والوعظ والنصيحة للجمع ودعوتهم الى دائرة الاتحاد وبذل الهمة في هذا الباب ( للطوسقه ليين ) واقبلوا سلام افراد ملتنا واستحسانهم يا اخانا المخلص . جمعية الاتحاد والترقي العثمانية

مركز مناستر

\*\*\*

وقد جاوبتهم بهذا الجواب وانفذته الى مناستر . سادتى المبجلين ،

اخذت امركم المؤرخ بتاريخ ١ تموز سنة ٣٧٤. والعمل جار على ما يوافق الوصايا والتعليمات. المسيحيون مظهرون ميلا شديداً نحونا. وظاهرة ثقتهم بحسن نيتنا لموافقة الاقوال للافعال. اما ما يتعلق بامضاء (الفوضويين) فهذا مخالف للواقع. ان الامضاء هو (باسم مائتين من فدائي الوطن وباسم جمعية الاتحاد والترقي). وهذا من سهو العميد كما تفضلتم بتأويله. التوفيق في (استارووه) هواعظم من ان يتصور. لقد وجدت طريقة ائتلاف تضمن الراحة والسلامة والاتحاد لسكان مائة قرية. الأمل حسن قبول تعظيماتي.

\*\*\* تعوز سنة ٢٢٤

فلما كان الفراغ من أمر تحليف قرية (لشينجه) وتشكيل هيئة ادارتها وصل الملازم عثمان افندي في رجاله. وكان جاءنا بانباء لطيفة جدا. فاخبرنا باظهار سطوته في بعض القرى وتوفيقه. واعلمنا اذالفرزة العسكرية التي ارسلت لمطاردتنا سيقت الى جهة مخالفة وان العساكر في (استارووه) قليلة ولما اتحدت الفرزتان اخذنا في

المسير. وبعد نصف ساعة انتهينا الى (زير) و (آصقا). وكان أهالي القرى المجاورة تجمعوا هاك. فدخات فرزنا بالتهليل والتكبير واستقبلها جم غفير من القروبين بحرارة وصفا، وصافحونا. فدخلنا الجامع الشريف. ولما اتممنا كل معاملة عاود ناالمسير. وبعد ساعة قوبلنا في قرية (ويردووه) على هذا المنوال. وكان تجمع هنا كثير من القروبين. والكل يتنافسون في الترحيب بنا، وكان خبر قصدنا الى (استارووه) يضاعف محبتهم لنا وثقتهم فينا، وكان القروبون المساكين سحقوا تحت سيطرات الامراء ومنافساتهم وباتوا في حالة يرثى لها، وهنا الوف من الناس وضعوا ايديهم على القرآن وحلفوا باكين ليصدقن الجمعية التي لا غرض لها الااسترداد القانون الاساسي وفتح مجلس المبعوثين وتأسيسه، واعترفوا بوجوب الحياة على منهج الاتحاد والاخاء مع جميع المسلمين وجميع الوطنييين من ابناء العناصر الاخرى،

وكان من السهل على رجال الاستبداد ان يفدوا اهالي هذه الجهة المعروفين بالقوة الدينية والحمية الاسلامية بما يبثونه بينهم من الدسائس وكان يمكن ان يأتى بهذه النتيجة الوخيمة ان يقول احدالمعممين او من كثرت شقاشقهم ان القانون الاساسي يحتوي بعض احكام الزندقة التي تناقض الاسلام والشرع ولذا انيرت افكارهم على القانون الاساسي وما ذا يراد به وقد طال ايضاح ذلك الى قبيل الغروب وعقدت محاضرات فلم يجد هؤلاء الناس المتصفون بحسن النية والاخلاق اشكالا في ادراك النرض ولم تبق بعد ذا حاجة الى اطالة المقام هنا و فاخذنا في المسير الساعة الواحدة وبعد نصف ساعة وصلنا الى (استارووه) وخماوا يكرموننا بالمياه والسيكارات والقهوات وبعد الراحة قليد دخلنا الجامع الشريف بالتهليل والتكبير وهناك شرحت لهم وبعد الماحة فليسلا دخلنا الجامع الشريف بالتهليل والتكبير وهناك شرحت لهم المهالك المحدقة بالوطن وملاقاة (ره وال) وغرض الجمعية . ثم وقع تحليفهم على مايوافق المهالك المحدقة بالوطن وملاقاة (ره وال) وغرض الجمعية . ثم وقع تحليفهم على مايوافق



ذو النون أفندي الدبر الى يوزباشي الفرسان

الشهامة ورجعنا الى الآرا، فى اصول الانتخاب. فكان كل حائزاً حق الحرية فى اعطاء رأيه من أجل سعادة الوطن. وكانت المفاضلات والاحقاد زالت باليمين. وبعد ان تشكلت فيهم هيئة الادارة اخذوا الجنودالى اماكن المبيت.

الجنود الذين قضوا ليلة ٣-٤ تموز في مواضع المبيت استراحوا كانهم في بيوتهم، فاكلوا مستطيبين وشربوا القهوة ودخنوا السيكارات ووجدوا اغطية وفرشاً ونحن القواد اخذنا نتفاوض مع الامراء الى منتصف الليل. وقد فتت فو آدى فقدان المكتب وخراب الجامع الشريف هنا ايضاً كما هو في القرى الاخرى.

فقلت كلاما كثيراً يستنهض العزائم. فاريتهم ان نقصنا هذا لم يكن شيئاً غير

مساوى الاستبداد واوصيتهم بجمع اعانة ودفعت اليهم ليرتين باسم العصابة على ان احوال بعض القرى التي اجتزنا بها ، ولم تكن اقل من هذا ، جرحت فوآدى جرحاً بالغا . فكنت اوصيت هيئات الادارات في القرى ان يسمروا المكاتب والجوامع المشرفة على الحراب وان يؤسسوا عقاراً واوقافا لا بقاء عمرانها وعلمتهم طريقة ذلك . وفي الساعة الثانية ونصف جاءعندي من ( يوغراد چ ) مركز القضاء ، خسر و بك في اضطراب و وجل . قال :

- \_ ساقول لكم شيئًا مهما. قلت:
  - \_ تفضلوا. قال في اضطراب:

مساذهب معكم الى حيث نكون وحدنا ولا شك انكم ستذهبون معى . فرأيت قبيحا ان اخالف هذا الشيخ صديق الوالد ولا سيما به مد تحليفه . على اننى كنت ازداد وجلا كلما خطر لى ان دسيسة الحكومة وتلك القطع المعدنية التى يسمونها دراهم تقدر على كل شيء . فطردت هذا الخاطر الذي كان يزلزل جأشى وقات : ما فلنخبر رفاقنا ثم نذهب وحدنا الى حيث شئتم .

الا ان رفاقي لم يستحسنوا هذه الدعوة . فهموا بمنهي عن قبولها . وقد كان في وسمى ان أمشي الى جانب خسرو بك متوكئا على بندقيتي فادرأ التهلكة المنتظرة . اذ كان حس باطني وصوت هاتف يوصياني بالاعتماد . فتبادر الى ذهني ان خلقة خسرو بك وفطرته ومشربه وشهامته بعيدة جدا عن مثل هذه الدنايا . وبذا استنار

فكرى . قلت غير متوقف

\_ هيا بنا لنده.

فامسكت بندقبتي في يميني كما يمكن لي اطلاقها . ولما قبض على ذراعي الايسر بيين كانها من حديد وجعل يجريني معه ارتمدت . والحق انى كنت في حال لا تمكن

لي استعال بندقيتي التي كانت في يميني مفتوحاً فيها زناد الامان وصارت كانها هراوة لا تنفع في شيء. اما خسرو بك فكان يعدو باسما ويجرني معه. فانطلقنا في وجـل وعجل ندوس الزرع حتى انتهينا الى مزرعة اذرة على بعد عشرين دقيقة خارج القرية فدخلناها. هنا لك كان في انتظارنا زهدي بك قائمه قام (استارووه) وحيدر بك ابن خسرو بك الذي أحبه كأخ لي . فلم رأيت البك الومأ اليه اندفع ما كان بي من اضطراب وتنفست بملء صدري . وكان قائمقام القضاء من المتخرجين من المكتب الملكي شابا مستنير الفكر عفيفاً مستقيماً صادفاً لوطنه . كان اهالي (استارووه) اخطأوا بسوء الظن اولا في الجمعية وفي عصابتنا وتوالت شكاياتهم مع امرائهم فاشتكي هو أيضاً الى رمزى بك قائد طابور الرماة . فلما انفذت اليه كتابي من (لشينجه) ومعه التلغراف (خطاباً للمفتش العام) اثر ذلك في اعماق فوآده وهاله. وقد شاهد اكثر الامراء والقرويين قد بدلوا افكارهم. فأراد بهذاالتقرب واللقاء ان يطلب العفو لنفسه. وفي الحقيقة ان الاعلان الذي ذكر فيه ان أحد الاعضاء الذي أنحد مع عمان افندى (اللشينجه لي) سيقتل في (استارووه) امام باب الحكومة كان اخطر القائمقام إلى طلب المسلاقاة والعفو.

فقال لي :

\_ يا نيازي افندي ، لقد اثبتم حقا انكم تخدمون مقصداً عالياً وانكم بطل للوطن يجب تقديسه وتبحيله وانكم تنتمون الى جمعية كبرشر فها ومجدها حتى لا يسعها سائر القلوب ، وقد وفقتم الى تأييد الدل في (استارووه) المتألفة من مائة قرية خمس وتسعون منها مسلمة وعدد اهاليها ثلاثون الف نسمة . ولذا جئت لا شكركم واعرض لكم تعظيمي باسم الوطن . والله شاهد . سابذل ما في وسعي لايفاء كل خدمة لكم باسم سلامة الوطن الذي احبه اكثر من امي . قلت :

- انى سعيد لتشرفى بقاءمقام شاب شريف مثلكم. وان شاء الله سيمتلىء الوطن قريباً بمن هم مثلكم من المأمورين اولى الشرف والحمية .
في المستطع القاعمقام ان يلبث اكثر من ذلك وودعنا .

ورجعت انا الى مبيتي . وكان الرفاق ينتظرون قدومى في وجل ، فلم يتمالكوا ان اظهروا تذمرهم من عدم رعايتي الاحتياط ، وكانوا مصيبين ، والكن قضت السياسة ان اظهر لمثل خسرو بك دلائل الثقة والشجاعة ، فابنت لهم ذلك وسكنت غضبهم ودخلت الفراش ، فنمت وانا اتفكر فيما ساعمله في الغد ،

وفي صبيحة ٤ تموز ، على السحر ، ازدجم ميدان الجامع بالزوار القادمين من القرى المجاورة ايما ازد حام و بعد ان اوضحنا لهم الغرض العام حلفناهم واحدا واحدا . وقبلنا من جهة الآبقين الآتين باسلحتهم واصلحنا بينهم وبين خصومهم. فكان هذا الشاغل الذي دام الى الغروب العبني اشد التعب ، غير أن هذا التعب الضامن الأمن في قضاء عدد سكانه ثلاثون الف نفس كان ضائماً بتأثير لذة معنوية . ولما دخلت في حيز الاتحاد (رسنه) و (پرسبه) و (اوخرى) وكذلك (ماليسه سي) وقضاء (استارووه) الميالة الى الالبانيين ودخل مركز الجمعية في حال جديدة مساعفة ، لم تبق من حاجة الى انتظار (جرجيس) والتطواف في جهات (استارووه). لان قضاء (استارووه) الكائن على بطاح وآجام والمحتوي على ثلاثين الف الباني مسلم كان مهاجداً في نظري. أن هؤلاء الاهالي البواسل المنحصرين بين الكفة والروم والترك والبلغار والطوسقة اذكياء وراحمون جدا وهم كذلك متأخرون جداً بالنسبة الى جيرانهم وكانوا اشد منهم عرضة لتأثيرات عهد الاستبداد المخربة. ليس في القضاء على رحبه ولا في قراه التي تعد بالمئات مكتب. وبعض المباني التي تسمى مكاتب مخربة حتى لا يستطيع الانسان أن يجلس فيها . والجوامع الشريفة التي تزين القرى في ابعادها وهي عيون افتخارها دائرة مثل اوقافها. والجوامع التي لها اعظم تأثير في المحافظة على التربية الفكرية والملية في الاماكن التي لا مكاتب بها مشتتة مخربة. وقد استولى الظلم على كل جهاتها وتركت الاهالي بلا مدافعة امام الظالمين وقطاع الطريق المتحكمين في القلل والجبال والآجام. والاهالي يمشون بالضرورة وكأنهم جحفل متأهب للسفر كل يدافع عن حقوق نفسه والناس يذهبون الى الجامع والحقل والسوق مدججين بالسلاح.

وفى ٤ تموز، بعد ان تعشينا ، اخذنا فى السرى حيث كانت الساعة الحادية عشرة مساء . وقد حكمنابانه لم يبق داع الى التطواف مع هيئة الادارة الفادمة من ( يوغرادج ) فى نواحي ( استارووه ) ولا لتمديد الاقامة انتظارا لجرجيس . واذ علمت من أمر الجمعية الذي بلغ الي أولا أن شخصين مهمين سيلحقان بعصابتنا بواسطة مركز ( قشرانى ) قضت الضرورة بوجوب الذهاب الى تلك الجهة .

استطراد \_ لقد حصلنا هـ ذه الأيام من مصادر مختلفة في مناستر على انباء هي من الاهمية بمكان وكسبنا الاطلاع الكامل على الاحوال العامة بتلغراف والي مناستر الذي ارسله في ٥ تموز سنة ٢٧٤ الى الصدارة والذكورة صورته تحتهذا

\*\*\*

ه تموز سينة ٢٢٤

الى حضرة جناب ملجأ الصدارة السامي

ج ٣ تموز سنة ٣٧٤ انه وانكان صدر الامر والارادة بالقبض على نيازي واعوانه وكان انصار (جمعية الاتحاد والترقى) التي تحقق وجودها باعمالها الشديدة المعروفة ليسوا عبارة عن المذكور وكان معلوما ان الضباط عامة والاهالي متحدون مع هؤلاء في الاستحصال على مطالبها المبينة في الاوراق التي قدمت اولا وآخرا وكما وصل الى درجة الثبوت بتعرضهم امس لقو ماندان المنطقة عثمان باشا فلن يجرأ أحد على التعمد

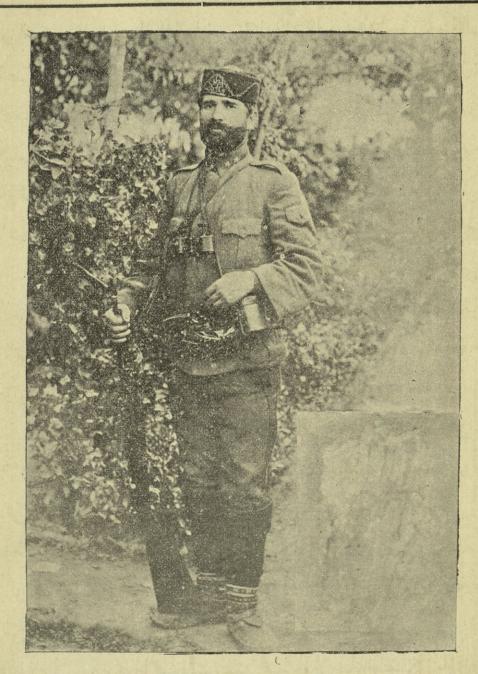

ا نيازي بك

بايفاء التحقيق فضلا عن المطاردة على ما نرى . ولقد اضطر قوميسيون التحقيق المتألف تحت رئاسة شكري باشا الى التخلى عن العمل وذلك لما انتهى اله خفية من المهديد . ان قائممقامية (اوخرى) كتبت تعلمنا ان الهيئة الناصحة التي بعثت منها الى

الاهالي اضطرت الى المود لما بلغ اليها في ورقة بأنها ستقتل من قبل الجمعية اذا هي استمرت على التطواف. ان حياة المأمورين كلهم في خطر وانا معهم. ان الذين يريدون التقدم في التحقيقات مددون بالقتل ويرى ان الجمعية قادرة على انفاذ تهديدها والضابط الذي جرح عثمان باشا خرج من ببن الهيئة المسكرية التي كانت اجتمعت السماع ارادة ملجاء الخلافة المبلغة تلغرافياً وبعد ان اطلق الجانى ثلاث طلقات امام الجميع لم يقبض عليه احدو فضلاً عن هذافلم يعين اسمه ولا شخصه احد ومع ذلك فان القوميسيون الذي تعين لمعرفة المتجاسر لما هدد كم تقدم ذكره فان أموري الضابطة والعدلية عازمون على ترك الحدمة اذا هم اكرهوا حفظًا لحياتهم. ولما كان هذا العبد من الاصدقاء الذين نشأوا عن آباء واجداد رتعوا في انعم الدولة من منذ اربمائة سنة وقد تقلب هو بنفسه اربين سنة في وظائف الدولة على اختلافها فانه يد الاستعفاء في هذا الزمان الممتليء بالغوائل كفراناً للنعمة. واني وان كنت مع افراد اسرتي عرضة للمهالك فاني مجتهد في الاستمرار على وظيفتي واستحصال الاسباب لمنع الاهالي المشاركين في المقصد الاساسي لضباط العساكر فكراً عن مشاركتهم فعلا ولكن كذلك اعد من واجب الصدائة والحمية ان اعرض حقائق الاحوال بتفاصيلها. واذكانت الافكار المعلومة سرت في افرادالعسكرية ايضا فقد فهمنا انهم لن يرفعوا السلاح في وجه الجمعية كاظهر ذلك من توقف الستة طوابير التي سيقت الى (رسنه) واعتراف قائدها بالمجز.ويدل على هذا ان الالبانيين الذين استجلبهم شمسي باشا لحفظ حياته والعسكر والزاندارمة الذين كانوا موجودين في مكان الواقعة اطلقوا اسلحتهم في الهواء لمطاردة الشخص القاصد بالسوء. ويظهر مما استخبرنا به خفية انه يلاحظ ان يمتنع عن استعال السلاح العساكر التي سترسل من الاناطولي للمطاردة . وليست هذه الاحوال خاصة بهنا بل أن ولايتي سلانيك وقوصوه ايضا في مثلها كما اتصل بنا. وعلى هذا أعرض أنه

لما كان الامر مهاجدا وسريع السريان في الاطراف وآخذا في الاتساع يوماً بعد يوم فالأولى بالدولة ان تمون في اساس الاتحاد و ان لا تدع سبيلا الى حدوث احوال وخيمة العواقب وانه يجب عليها ان تخذ التدابير العاجلة التي يمكن ان تؤثر بحسب الزمان بدلا من النصح والا كراه اللذين مفى زمانهما والفرمان لكم والى مناستر

ليس بذا القضاء طريق وبدته الحكومة سوى المفاوز الطبيعية. وهؤلاء الاهالي المخلصون اولو الحمية الذين يستحصلون على معاشهم بجعل انفسهم كل دقيقة عرضة للخطر ، الذين يستخلصون مما يدخل افواهم ويمزةون جلودهم ليفوا بما عليهم للحكومة من الضرائب ، انما تربطهم عواطفهم الدينية بمقام الخلافة ومقام السلطنة اللذين جعلاهم ارقاء في الطاعة. فان العواطف الدينية هذا تقدمت على العواطف الوطنية. واتصاف اهالي (استارووه) بالتزام الحق وحب العدل مع ما طرأ عليهم من الفسادفي الامور الاجتماعية لما يستوجب الحيرة. وقد ساءاتهم عما يرون في القائممقام. فاثنوا على استقامته وحميته وجده وغيرته وعزيمته وانحدوا في الاعتراف أنهـم لم يروا منذ الانين سنة حاكما عادلا ومقدما مثله ولما كان وجود رجل كهذا ذى شرف في مقام الحكومة (باستارووه) ظهرت آثاره في تسهيل اعمالي وتعجيلها لم تبق بنا من حاجة الى انفاذ ما كنا نويناه من الاستيلاء على حكومة (استارووه). الا اني بعثت ثلاثين فدائيا الى مركز القضاء ( يوغرادج) للقبض على العضو الذي ايحد مع عثمان ( اللشينجه لي ) وامتهانه واذلاله على ملا من الناس. ولم تعثر الفرزة على عثمان فانفذت الحكم على العضو وحده وقد اعترف المذكور بجهله وبذنبه واصلح نفسه وتاب مما سلف من كل ذنويه.

وفي ٤ تمورسنة ٢٧٤. حيث كانت الساعة الحادية عشر دمساء ودع االاستار ووه ليين وداعاً خالصاً واخذنا في الطريق المؤدى الى (رسنه). ثم بعــد ان سرينا نحو الثلاث ساعات جملنا ننجد في مرتفع دام ارتقاؤنا فيه ساعات عديدة وقبيل الصبح ملنا نتهم في منحدر ملتو يمتد الى سهل (رسنه) . فأجهد قو انا ما عانينا من الظلام والظهاء والآجام والجلاميد حتى غشي علينا كلنا. وانما يستطيع ان يصف حالنا في ليلتنا هذه من اخواني في السلاح من كابد سرى الليل في اراض صخرية مقطوعة يتعذب في تخطيها الرجل الواحد. فكان الافراد يتقاصون حينا ويتدانون حينا. والرجال الذين كانوا يتصاعدون الى ذروة الجبل من مفاوز مختلفة لم يتمكنوا من الاجتماع ساعات عديدة. ومن استطاع ان يجتمع بالآخرين منهم اخذ يتحرى الماء لما هو فيه من الظاء فتفرقوا في الجهات. فألفوا في موضع خشن من الجبل بئرا. فيعلوا يتسابقون اليها. والعصابة المؤلفة من مائتي رجل تفرقت الى فرزات صغيرة ذات خمسة أوعشرة من الرجال. وكان كل عارفا بالمنزل المقصود فكان الكل يؤمونه من طرق مختلفة . وقد اصبح جسمي ولا قوة فيه مع فرط تعوده على من احم السير. وقد حكمت ان القوة كام امتقدمة مع الانفار الذين لهم علم بالاراني الى (لسقوفه) من طرقات متباينة . فجعلت انا أيضاً اتبع المنحدر في نحو الخسة عشر او العشرين رجلا الذين بقوا معي . ولما وصات الى (لسقو فجه ) كانت ديوك القرية تعلن اقتراب الصباح. فدعوت القرويين فسألت الاهالي الذين وقعوا في الارتباك والنساء اللواتي هربن فزعا الى الآجام عن رفاقنا الذين مروا قبانا زرافات ووحدانا. قالوا ان فرزات قصدت الى بالقان (آتش اووه) وانها لم تر اين ذهبت الاخر. فأستدعيت صباحا الاهالي الذين التجأوا الى البالقان واخبرتهم عن هذا التشتت. فجاؤنا بالماء ف كرعناحتي روينا. واهالي هـ نه القرية وكاهم مسيحيون حين عرفونا سألونا عن وظائفهم. فأمرناهم ان يعملوا بما يأتيهم من (رسنه) من الاوامر وان يؤسسوا الاخاء مع

المسلمين عامة وانهم اذا ساءتهم اية جهة كانت فليرجعوا في شكاياتهم الى (رسنه). وقال قروي ان طابورا من العساكر قام من (رسنه) قاصدا (كوريجه) عن طريق (اشنيه) وان فرزة تتجول في هذه الجهات.

وفي ه تموز سنة ٢٢٤ كانت الشمس اغرقت الجبال والتلال في وهجها وعكست اشعتها العسجدية على تلك البطاح. فلم يبق داع للوقوف ووجب جمع الرفاق وفسرنا نؤم بالقان ( آتش اووه ) . وبعد ان مشينا ساعة الفينا في الطريق السائر بين الاجمة نحو الخسة عشر رجلامن رفاقنا ممددين محت الاشجار . وكلا قدمناصادفنا جماعة من رفاقامتحصنين في المكامن غارقين في الاستراحة . فالم اجتمعنا هكذا دخلنا ضيعة (آتش اووه) . فسمعنا من الرعاة الأنحو العشرين رجلا من رفاقنا ممن سلكوا طريقا هو اقرب قصدوا الى قرية (لاحجه). ولما تجمع القسم الاعظم في (آتش اووه) كانت فرزة في نحو الستين رجلا دخلت (لاحجه) وقابات الجاويش بحري . فاخرج اهالي (لاحجه) الى الجبال ايبحثوا عنا وتقدم هؤلاء مثني وموحدا من (لسقوفي،) والتقوا بنا واعلمونا ان الطابور الذي من ( استنيه ) هو طابور الرماة وان الفرزة فرزة غريبة . ثم لفنا اهالي (آتش اووه) على جاري العادة وانجهنا الي يحو (لاحجه) . فدخانا لاحجه في الساعة العاشرة عصراً . وجعل رفاق الحمية يقصون على بعضهم ما كابدوه من منه الاربع وعشرين ساعة والقرويون الذين يسمعون القصة يذرفون المدامع رحمة بنا. واجتهدوا ان يعلموا بما كان من متاعب سياحتنا من منذ ٢٠ حزيران سنة ٣٧٤ مع التفصيل . فسألونا الاسئلة واثنوا على هماتنا وعانقونا كما يعانقون ابناءهم واخوتهم ولاطفونا.

فارتاح كل منا بهذه الملاطفات والمجاملات التي تجدد ذكرى الاسرات وتحييها وبقى كأنه عاود بيته ولاقى اهله .



الاحتفال باعلان الحرية في صباح ١٠ تموز سنة ١٣٧٤ في ميدان التكنة العسكرية عناستر

وقد قضى افراد العصابة ليلة ٥ - ٣ تموز في المنازل و كاموا نوم استغراق وكانهم اموات ولم نر من حاجة الى المناوبة في السهر والتطواف ايلا كما نفعل في القرى الاخرى . بل قام خير قيام بوظيفة الترصد والمحافظة القرويون وكلهم بلا استثناء من افراد الجمعية . وكنا في هذا اليوم ادخلنا في الجمعية العسكر الذي بدل الفرزة التي تركناها في (لاحجه) اولا . اما انا فكان النوم متغلبا على منذ المساء كالدجاجة . ثم نمت نومة شديدة .

٣ تموز: استيقظت هذا اليوم متأخراً جداً . وكان يبدو في القرية نشاط كبير . وقد ذهبت الانعام والقطائع والرعاة الى الجبال وذهب الحارثون الى الحقول . وكانت امتلأت ازقة القرية وميادينها وميدان الجامع بمن اتوا ليرونا من الاهالي . فخطبنا خطباً على الجميع ابنا لهم فيها ان مقصدنا قريب الحصول . وقد اوضحنا لهم النتائج المفيدة التي الت بها مساعينا من يوم فارقنا (لاحچه) في ٢٠ حزيران . وكان كل مصدقا بحصول الارب قريباً ما دام الأهالي يتعاشرون بلا تفريق جنس ومذهب معاشرة الاخوان وان هذا التوفيق يتزايد يوما عن يوم . فعاد من اتوا من الخارج فرحين ومسرورين الى قراه . وبهذه الحادثات والمنادمات دنا المساء . واخذنا نحن نتأهب للمسير نحو (خوبش) . كنت سأذهب لاخذ الشخصين المهمين الله مين اللذين اخبرتنا الهيئة المركزية في مناستر انهما سيلحقان بنا من (قتران) . وظهر من التحقيقات التي وقعت انه لم يظهر الى من التر من الشخصين المذكورين . وكان من جهة ناولني دليل مركز (اوخرى) هذه التذكرة من ايوب اغندى :

الى قائد عصابة (رسنه) نيازى افندي

اخي البطل،

نعرض لكم بكل اهتمام انه لا بد من تشريفكم الى هنا بوصول عريضتي لمذاكرة بعض الاشياء بناء على خبر مهم ورد من مناستر. تتركون افراد عصابتكم في موضع

مأمون بقرب القصبة وتشرفون انتم وحدكم . يا أخى وسيدى . في ٤ تموز ٣٢٤ . حاشية : كناكتبنا امس الى (استارووه) . وقد علمنا اليوم انكم في هذه الجهة ولما كان الامرفوق العادة من الاهمية والجدفبادروا بالحضور بوصول العريضة ، يا اخي . القول آغاسي

\*\*\*

لقدوجب يحويل الوجهة والعودبسب هذه الدعوة المهمة. فصدر الام للطليعة المتهيأة للمسير في خارج (لاحجه) ان تقصد الى (اوخرى). وفي العصر حيث كانت الساعة الحادية عشرة شرعنا في السير الي محو (اوخرى). وهذه الحركات التي استمرت الى نصف الليل كانت سريعة جداً. فعرانا كلنا وجل وقلق لنعرف سبب الدعوة. فدخلنا سهل (اوخرى) في الساعة السادسة و دخل الافراد ثلاث وخماس الى مواضع الطواحين وذهبت أنا مع على أغا ( الرسنه لي ) إلى منزل اخي مرتضى أفندي في ( أوخرى ) . واذا باخي في انتظاري لانه كان عارفا بنباء ورودنا. فسألته عن سبب الدعوة فاخبرني ان امراً باتا من مناستر يأمرني بالاتحاد مع ايوب افندي والذهاب عاجلا الى مناستر في الني رجل. وتد ارسلوا تعليمات بينوا فيها وظانفنا. فلم يكن في الامكان العلم بشيء غير هذا. ونقرر ان تكون المذاكرة في الغد صباحا مع الهيئة. فظللت مع اخي الى الصباح نتحادث. وقد وجدت هنا أخي الصغير عثمان فهمي أفندي الذي فني جلد دفي مقاومة بجسس الحكومة وهو من تلامذة الملكية الطبية . . فوصف لي ما كابد هو وكل اقاربي من عداوة الحكومة واهوانها . وكان يوضح لي سبب فراره والتحاقه بنا . وانما كان المسؤول عن هذا الخطب انا ، انا الذي حصرت حياتي لمدافعة الوطن الضامن السلامة افراد اسرتى ومستقبلهم . وكما أنها ( اى الحكومة ) شدت في التضييق على 

الامذة مكتب الهندسة الملكية منتسب الى فارسات مذكرة الى اسماعيل حتى باشا مفتش المكاتب العسكرية المعلوم امره ليعامله بكل قسوة . وهكذا ارعبت البرى المسكين حتى ابتلته باضطراب الفواد (\*) . فكان اخى يشرح لي هذه الأشياء مع شديد التوجع . فتأملت جداً . على الى استطعت ان اخنى مابى . (لا ادرى ما ذا كانت تستفيد هذه الحكومة السافلة التي تخاف من فتى عمره خمسة عشر سنة اذا هي افنت بريئا مثله . والفتى المسكين ما زال منحرف الصحة الى اليوم بتلك الدهشة وقد احضرته الى عندى لتبديل الهواء .) واجتهدت في تسكين روعة اخي الذي كانت تغلبت عليه التأثيرات . وافهمته ان لا محل لليأس والقنوط . اوليست الاعمال جارية في مجاريها ؟

ها نحن مكافون بعمل يختم حياة عثمان باشا الذي ارسل في محل شمسي باشا وهو لعقله و درايته اعظم من شمسي خطراً. فقلت القد اخذت لمعة الأمل تغير ابصارنا وطمنتهم قائلا ان توفيقنا قريب وهكذا بقينا نتحادث الى الصباح ولم تذق عيوننا غمضا.

في صباح ٧ تموز جاء لزيارتي أيوب افندي مع اعضاء هيئة الادارة في (اوخرى) فاطلعوني على تعليمات الجمعية وامرها بذهابنا الى مناستر. وقد جاء في هذه التعليمات ان نجمع الني رجل من رجال الجمعية في (رسنه) وما جاورها وان نساحهم ونقسمهم الى طابورين ملبين يقودهما ايوب افندي وهذا العاجز وان يساق الطابوران الى مناستر سريعاً. فتذاكرنا كيفية انفاذ ما جاء في التعليمات وفي الامر وقررناه. وماكان كبير امران نجمع الى موضع الطواحين في (اوخرى) افراد طابور الرديف فيها وكانوا

<sup>\*</sup> ال قائممنام مركز منالة وهو دديلي المانيل حق بك حمى افراد المرتي كالها بآخر ما يستطاع من الشفنة والمروءة ولما كال في الاصل من اعضاء الجمية وقد زاد موقفه حرجا بعد فرارئ وظلت الحكومة تبث عليه العيون والارصاد ليلا ونهاراً ولم يبد مع ذلك ضعفا ولإ سأما بل اجتهد بكل حمية فالهذا اعد وظيفة لي ان اشكره هنا علماً .



من الاحتفالات باعلان الدستور في ١٠ تموز سنة ٢٧٤ عناستر

اخذوا تحت السلاح بعد خروجنا لمطاردتنا والتنكيل بنا ولما عهد لهم انه يجوز ان يكون هذا الطابور هنتسبا الى الجعية الخيرية صدرت الارادة السنية بتسريحه . ولم يكن هذا الطابور سلم سلاحه . فبادرنا بارسال الخبر الى (استروغه) و (بره زشته) و (استارووه) و راح ادلاء الى داخل الفصبة والقرى الجاورة .

وفي ليالي ٧- ٨ تموز اعان وعمم اص بأن يجتمع في موضع الطواحين باوخرى افراد الجمعية الذين يتألف منهم طابور (اوخرى). وارسل كذلك مأمورون الى جهات (رسنه)و (پرسبه)و (لاحجه) و (قترانى). وقد تعينت جهة (قتران غرينچارى) علا لاجتماع القرى التي ستله ق بعصابتي انا. واص وا ان يكونوا هناك في ٨ تموز وكان الامرينفذ بلا جلبة ولا ضوضاء.

وفي ٧ تموز سنة ٤٣٤ حيث كانت الساعة العاشرة ليلاً كنت مع العصابة الني تحت قيادتي البالغ عددها مائتي فدائي قاصدين الى جهة (لاحجة) لنجمع القوات التي بها وبتوابعها. وبعد ساعتين اخذ يتبعنا ايوب افندى الذي جمع رجاله في موضع الطواحين. وكما ان القول آغاسي ايوب افندى استودع القائم مقامية المحلية بيانا اخبر فيه الحكومة والدول المعظمة يعملنا كان اخي عثمان فهمي افندي ارسل في عربة الى مناستر ليخبرهم شفاها بحركاتنا على ما يواذق ما قررناه.

في الله ٧- ٨ تموز حيث كانت الساعة الدائة وصلنا الى قلتي (استوق) و (اولاح). ومن ثم بمثنا ادلاء الى ايوب افندى واستحضر نا آخرين لنا واتبعناهم مستهدين بهم حتى دخلنا الاجة. فتقدمنا الى (لاحچه). وقد صل الادلاء الطريق. فعرانا ماعرانا في الصعود الذي تقدم ذكره من الشتات وامسينا يلتمس بعضنا بعضاً كالجانين الى الصباح. وصادفنا من المشاكل ما لا يتناوله الوصف. فدخلنا (لاحجه) صباحاً. في ٨ تموز: يوم الثلاثاء اخذ الافراد يتوافدون من (رسنه) ومن القرى المجاورة

ثلاث و خماس و يلحقون بالعصابة . وقد ارسات (رسنه) و (لاحجه) والقرى المجاورة الاخرى شيئاً كثيراً من الخبز والجبن . وبذا كفونا زاد العصابة في حاضرها ومن سياحق بها من الافراد ويبلغ عدده نحو الثمانمائة رجلا الى مدة يو ، ين وكان كل شي يجري على النظام . وكان القول آغاسي ايوب افندى قضى ليلته كما قضيناها وفي الاجمة عينها ولم يهتد الى (لاحجه) فخرج الى (ايزوور) ولما كان يريد ان ينتظر هنا لك المتطوعين الذين سيلحقون بطابوره من القرويين اعامني بوجوب ذهابي مع رجالي الى (ايزوور) . وكنت انا ايضاً مضطراً الى انتظار توابعي هنا . هذا فضلاعن متاعب الليل ومن احمه . فاجبته بهذه التذكره بيانا للحال .

معروض الى القول آغاسي ايوب افندي في ( ايزوز )

اخى وسيدي المبجل.

اخذت تذكر تكم امركم على رأسى . ولكنى التجى الى عفوكم العالي لانى سأشرح لكم ، وقنا وابسط لكم المعذرة . اننا اخذنا ادلاء من قلة (استوق) كن ارساناهم اليكم . وهؤلاء كم اطافونا في الآجام في الليل عبثاً لم يستطيعوا الاهتداء الى الطريق . لقد اطافونا في مرتفعات وعرة من آجام ضيقة ووعرة . فأضل الافراد بعضهم بعضاً وتعبوا تعباً شديداً . وقد قضينا الليلة في الاجمة ولم يبق فينا جهد ولا بقيت بنا طاقة الى المسير ، والى الآن فان الامكان والقدرة مفقودان للوصول الى هناك . ومع ذلك فان الانتظار للافراد التي ستاحق بعصابتي هنا موافق . انى لمستحضر حاجتنامن خبز ونحوه . وساجلب اثنين من هيئة ادارة (رسنه) . ولقد انفذت لهم رجلا خاصاً بذلك ولهذا اتنى عفو تقصيري .

القول آغاسی نیازی

# وها انا ذاكر التذكرة الجوابية عينها التي أخذتها من المومأ اليه: الى القول آغاسي نيازي افندي في (لاحجه)

اخي .

تكتبون انه لا يمكن الحضور بسبب السهر والتعب. وانا انى مثل تلك الحال. انى منتظر وجودكم على اية طريقة. اما مشتغل بتقسيم الفدائيين على بلوكات ، فان الموجودين عندي هنا اربعائة وتسعة وثلاثون رجلا ، ولن توافق حركتنا ما لم يلحق بنا الافراد الذين ننتظر ورودهم من النبرى ، ارجوا حضار بضعة مئات أقة من الخبر رعاية للاحتياط ولو ان عندكم ما يكني الآن . ان قبائل اقير قالى ) و (قايريلر) القادمين من (استار ووه) سيتلاقون معنا هنا .

القول آغاسي

في ٨ تموز سنة ٢٢٤

ابوب

وقد خلص ايوب افندي من بلية الانتظار الى ان يصله جواب التـذكرة والقوات التي كان بنتظرها اخذت تتوافد عليه من ذات الشمال وذات اليمين . وفي الساعة التاسعة لحق بنا ايوب اذبدي في الفرجل معه الى (لاحجه) وبقينا هناك الى الساعة الحادية عشرة . ثم لحق بالعصابة عشرون نفراً من لاحجه وقد سقناهم مع الطليعة . وفي ٨ - ، تموز ليلا ، اخذت العصابتان تدخلان معالى (ديرمني) . وفي اثناء ذلك عكست من البالقانات طلقات اسلحة . فذهب مستكشون الى حيث دوت ففهمنا ان عصابة عددها مائتا رجل تبحث عنا وهذه العصابة كانت مؤلفة من (القره قايين) واعدائهم الالداء (القابريين) الذين كنا في انتظارهم والفاق قبيلتين متعاديتين واتحادهما في خروجها لفرض واحد كان من المشاهد الجديرة بالنظر . هؤلاء المائتا رجل الاشداء الذين لم يشاؤا منذ العصور ان يروا اوجه بعض ولا ان يسمعوا احبوات رجل الاشداء الذين لم يشاؤا منذ العصور ان يروا اوجه بعض ولا ان يسمعوا احبوات

بعض وكانوا يقتفون اثر بعض بالرصاص ويحيى بعضهم البعض بالرصاص. والآن تمسكوا بالابدي وهم يريدون ان يرموا ذلك الرصاص الى خائنى الوطن واعدائه. فبلغ طابور ايوب افندى وهؤلاء المحاربون الذين لحقوا بنا فى (ديرمنى) الفاً ومائتى رجل. وبعد ان لقنا الاهالي المسيحيين فى (ديرمنى) ما يجب العلم به تقدمنا الى نحو (غرانجار). وفي طاحونة (قوزياق) لحق بالعصابة ستون فدائياً من (رسنه) وفى الساعة الثالثة وصلنا الى (غرانجار). فالعصابة التى كان عددها بالغاً مائتى وثمانين فدائيا الى هنا بلغت من تلاحق بها من (پرسبه) و (غرانجار) وقرى الاطراف من المخلصين للوطن نحو الثمانمائة رجل وانقلبت الى عصابة مهمة قوية.

وفى تلك الليلة امتلأت قرية (غرانجار) بأهالي (قراخان) الذين لم يتقاعسوا عن مسابقة غيرهم في مضار الحمية . وان ما اظهره هؤلاء الناس من الحمية والاخلاص في نواحي (پرسبه) كان له أكبر تأثير في تسهيل توفيقنا .

وقد مضت ليلة ١٨ ـ ٩ تموز وكانها ليلة زينة كبيرة . فاشبهت القرية فيلقا ظافراً . وما نقصت الحركات ولاخف الزحام الى الصباح في اكناف القرية . ولقد اظهرت القرية في اكرام ضيوفها وعددهم نحو الالفين او الثلاثة آلاف من اللطف واكرام الوفادة ما يحار له رائيه وكانوا كلهم عالمين بالغرض المقصود وفرحين به . وفي الصباح بعد انتم توزيع الخبزملنا الى طريق (مالوويشته) . فكانت شدة الشمس تزيد مشاق الطريق التي تدور بسلسلة جبال بريستر) الوعرة . وصعوبة الهبوط وضيق المفازة وخشو نتها استكمات المشاكل والمتاعب وفي الساعة الرابعة دخلنا (مالوويشته) تحت اشعة الشمس التي كانت تخز العين بالعكاسها . فكانت الحوانيت اقفلت والاهالي رجعوا الى بيوتهم واستولى على المكان سكون مخيف . فانيط بالملازم آكاه افندي ملازم السوارى في طابور (اوخرى) الملى ان يسكن ذلك الخوف والوجل . فاتى المومأ اليه ببيانه المعروف



١٢ توزسنة ٤٣٣ عصابتا (رسنه) و (مناستر) الاساسيتان مع أفرادهما أمام المدرسة الحربية (\*)

في وقت قصير بالمرام. فلف رهبان القرية واعيانها على جارى العادة والف هيئة ادارتهم ثم اخذ الافراد والرهبان المحلفين وجاء بهم الى عندنا معتذرين وتائين واخبرنا انهم دخلوا في عداد رجال الجمعية ، ونحن كذلك افصحنا لهم عن الغرض المقصود وشكرناهم واجتهدنا في تطمينهم وتسكين افكارهم المتهيجة ، وفي الساعة العاشرة انتظمت عصابتا (اوخرى) و (رسنه) وسميتا بالطابورين المليين وتهيأتا للرحيل ، وقد مست الحاجة الى بيان الوجهة للعساكر الملية الذين كانوا يجهلونها الى ذلك الحين ، وحينتذ خاطب ايوب افندى طابور (اوخرى) وخاطبت انا طابور (رسنه) بهذا الكلام الذي شرحنا به المقصود بالذات من وظيفتنا.

ايها الرفاق ، ايها الوطنيون .

تعلمون كليم كيف تركنا الأهل والسكن وجدنا بالارواح . وانما اخترنا هذا

\* ۱ \_ القول آغای نیـازی بك توماندان عـانة (رسنه)

۲ قائممنام ارکان الحرب صلاح الدین بك
 الذي خرج بمصابة مناستر

٣ ـ بيكباشي اركان الحرب حسن طورسون بك الذي خرج عدابة ماستر ثم صار رأساً لها

٤ ـ اليوزباشي مجد الدين افندى اليانيه لى
 الذي رتب عصابة مناستر واخرجها

ه \_ اليوزاشي شريف افتدي من ضباط عصالة مناسر

اليوزاشي خير الدين انندي من ضباط
 عصابة مناستر

٧ - الدكتور نهيم بك

٨ \_ الملازم محمد على افندى

۹ \_ عابدین کا حدالاعیان و من ضباط عصابة منامتر ۱۰ \_ الم لازم نظمی افدی من ضباط عصابة منامتر

۱۱ \_ عثمان افندی القوینجه لي من ضباط عصابة ( رسنه )

۱۲ ـ يوسف افدري المناستر لى •ن ضاط عصابة ( رسنه )

١٧ \_ شوقي أنندي من ضباط عصابة ( رسنه )

١٤ \_ عبدالله افندي من ضباط عصابة مناستر

١٥ \_ سالم افدي من ضاط عصابة مناستر

١٦ - نذير افندي من ضباط عصابة مناستر

١٧ \_ سليم افندي من ضباط عصابة مناسة

١٨ - جرحيس بك الالباني

١٩ - آدم بك الالياني

٠٠ - عثمان نهمي بك عقيق زاري بك

الاخلاص الكبير انقياداً للجمعية الخيرية التي تسعى لتضمن سلامة الوطن • ولقد فتحنا الصدور لانواع الشاق والمصائب آناء الليل واطراف النهار اعلانا لمجد جمعيتنا وبأسها . وقد آن لنا أن نختم المتاعب التي كابدناها . وأنا اعتماداً على النصر الالمي والمدد النبوي سنذه الآن الى مركز الولاية ، الى مناستر وهناك سننفذ امراً مهما للجمعية. فظريرنا هو شخص الجمعية المعنوي ونصيرنا هو الله تمالي . فاذا استطعنا ان نحسن القيام بوظيفتنا المودوعة في ساعة او ساعتين خاص وطننا من كل مصيبة . واني لا مل من الالطاف الالهية ان سنتمكن من اخذ المشير عنمان باشا من مسكنه من غير ان نتعرض له بسوء وان نوفي هذه الوظيفة التي هي منع ما سيوقعه بالجعية والملة والوطن من المضار . ولهذا ، ايها الرفاق ، يجب بذل الهمة في الحفظ على النظام واتباع الاواس الصادرة بالحرف الواحد . فلا يضطربن احد . هذا بسيط وسهل الأن الجنود اولى الحمية الذين في مناستر هم أيضاً معنا. هلمو ايا اسودي ، يا ابطالي المطيعين ، الى الامام. لم يبق من الافراد من لم يبك من شدة الفرح في اثناء هذه الخطبة . وفي الساعة الحادية عشرة طلعنا (قتراني) . ولما كانت ارادة الوصول الي مناستر قبل ساعة متغلبة على التعب اخذنا نتقدم بسرعة . وفي اثناء الطريق دنا منا ستة من افراد الزاندارمة كانوا هربوا منذ ايام من مناستر يصحبهم بعض الملكيين ومعهم جؤذر . فاطلعونا على أمر الجمعية المؤذن بقبولهم في العصابة وانجهت الانظار كلها الى هذا الجؤذرالذي لم يستكمل الحواين . فادعى قوم أنه وعل وادعى آخرون أنه جؤذر . فدفع الشبهة وحل المشكل احد رجال الزاندارمة . فروى لنا انهذه انتى جؤذر لم تستكمل الحولين وانهم رأوها على هضاب ( پرستر ) فاستطابت تلطفهم بها وتعودت عليهـم بسبولة واخذت تتبعهم . فلاطف الجميع هذا الحيوان وقدسوه . وشكرنا الله تعالى الذي ارسل الينا هذا المخلوق الذي اجتذب باطواره قلوبنا . فتلقي كلنا ذلك علامة خير

وعددناه بشارة سماوية باطنية . فكان هذا الجؤذر الذي يتقدم دائماً الى الامام يثب امام الجنود ويتقدمهم تقدم الدليل ويسبق بسوق باطنى الى الوجهة المقصودة . وفى المساء نحو الساعة الثانية عشرة دخلنا قرية (قترانى) وكان الاهالي كلهم خرجوا لاستقبالنا واقاموا على انتظارنا . فاحق بعصابى او بطابور (رسنه) كل من راغب اغا (القترانى) ورائف اغا (القرق دولنجه لي) في مائة وستين نفراً . وجذه القوة بلغ عدد رجالي الفاً . فدام المقام والراحة هنا نحو ساعة ، وتناولنا الطعام وشربنا الما ، وهناك اعدنا الوصاة على الافراد فيما يتعلق بالوظيفة الودوعة ولقناهم وجوب السكون والثبات والطاعة .

وفى ٩ ـ ١٠ . ليلا والساعة الواحدة كنا نتقدم على شكل صف طابوري في طريق مناستر . فكنا تركض بسير اضطراري فرحاً . وكانت القلوب المطمئنة الى سطوة الجمعية وبراعتها ممثلئة سروراً . فكانت مشيتناعلى هذا المنو ال تستمر بغيروصب وفي السّاعة السادسة مساء انتهينا الى (دوليجه) هنا لك اليو زباشي عثمان افندى الرسنه لي واللازم اسمد افندى وكلاهما منتسب الى افراد الجمعية كانا خرجا يقودان خمسين نفراً لاستقبالنا وبقيا منتظرين انا . فاودعنا عثمان افندى مظروفا مقفلا ومحتوما . فاحرق في الحال هذا المظروف المتضمن لما قررته الجمعية (\*) لاسر المشير عثمان باشا بعد قراءته وبادرنا من ساعتنا الى انفاذ ما فيه .

لقد انذت الاوام اللازمة تحت مرافية المأمورين العساكر الذين عينهم مركز مناستر في سكون تام ونظام مطاق وانفذ الامر ، فلم يبق اذن من صلة للمشير عثمان باشا معيلديز ولا الحكومة ولا الجند ولا معيته .

وهذا ماجري: لقد حوصر مركز القوماندان في دائرة الحكومة الكائنة.

<sup>\*</sup> صورة التعليمات المودعة



الاحتفال بقبول العصابات في البلدة في ١٢ تموز

امام مسكن المشير بدلالة كل من البوزباشي عثمان افندي الرسنه في والمسلارم اسعد افندي . وقطعت حينئذ الاسلاك التلفرافية . واخذت اسلحة الافراد العسكرية التي كانت قائمة بالحراسة في منزل المشير . وفي غضون ذلك اراد احد الجنود الحراس ان يخالف وان يستعمل السلاح ولسكنه لم يمهل ان يطلق بندقيته . فاستفاد افراد الجمعية من هذا الهرج ودخلوا المنزل . واخذوا اسلحة المحافظين وهم عشر من الرجال . فكان امين ( الرسوجانلي ) وشقيق عثمان فهمي افندي يدخلان الى الغرفة التي ينام فيها حضرة المشير . فانتبه الباشا المشير من ضجة القادمين واحبان يستقبلها بغضب . فامسكاه من ذراعيه وافهاه ان لا محل للغضب والاضطراب . وكان نمضب الباشا بلغ حده . فتقدم ايوب افندي وانا معه واخترقنا الزحام الذي كان يحيط به . واجتهدنا ان تقنعه اننا لا نقصده بسو، وتركناه حراً . فو تف ايوب افندي في حضوره السامي وقفة الجندي المهذب الجد وقال :

\_ كونوا، يا حضرة الباشا المشير، مستريحين ومطمئنين. ليس بيننا من يود ان يقصد ذا تكم السامية بسوء. اما مقصدنا فعال ومقدس جداً. ووظيفتنا هي ان نأخذ ذا تكم الفخيمة من هنا سالمة ومعززة وان نستضيفكم في (رسنه) مدة من الزمان. انى اتشرف بتقديم هذه العريضة المبينة اجلال الجمعية لكم وخلوص نيتها المطلقة. فتفضلوا:

ثم مد اليه بالخطاب المنقولة صورته تحت هذا و صورة الخطاب ﴿

« بسم الله الرحمن الرحيم . الى حضرة صاحب الدولة المشير عثمان باشا . السلام عليكم ورحمة الله . »

هدانا الله وإياكم

انه لما كانت هذه الامة المرحومة تلتظر ان تصرف قدرتكم المسكرية الناشئة بخبرها ونعمتها ومتاعبها وما تحليم به فطرة من الشجاعة والشهامة ، لاضدها هي ، بل في تدبير الفيالق التي ستساق لصد الاعضاء وتعبئتها ، وتأمل اصلاح القوى المسكرية وتنسيقها بمن ترفعهم الى مقام السر عسكرية من اولى الحمية امثال بعد فلب الحكومة المستبدة الحاضرة الى حكومة دستورية عادلة بشرط ان تيق تحت حكالحا كمالمالى . واللة وان كانت لا تروني أبداً بضياع وجودكم الغالي والكن جريان الاحوال يقضى المهدم بناء ذاتكم الآصنية في هذا الموتيز مدة من الزمان وهي آملة طبعاً ان لا تعد ذلك نعرجوكم في ان تكونوا ضيفها العزيز مدة من الزمان وهي آملة طبعاً ان تعد ذلك نفسكم الكبيرة ذلا . واذ أعد محل اقامة ذاتكم الاصفية على ما يليق بقدرها السامي واستكمات أسباب الراحة على انواعها فالمسترجم التحاق دولتكم بالمهاندارية البالغ عددهم ثماغائة ، الذاهبين الى منزل دولتكم ليذه بوا بكم الى معيتكم التي عددهم الف وشراءها على الوجه الآتي :

وكما حوصر البيت حوصر في باشا توماندان النطقة الجديدة وتوماندان المركز وبعض من الرجال الذين لا يمكن الثقة بهم . ان أمراء القوة الكائنة في القصبة وضباطها أعطوا العهود والمواثيق ليبذلن أرواحهم في غرضنا المقدس والاثة آلاف من سكان القصبة ظلوا وهم مهيؤن للنميام عند أول اشارة تصدر منا . لم يبق في افراد الامة من يطيع الاوامر التي تتمكنون (على فرض المحاول) من اعطائها ولقد قصت الاسلاك التلغرافية التي في بيتكم وقطعت بذا المواصلات . وتأسف الجمعية لاقل ضرر يصيب احتر شعرة في جسمكم وهي تعد نفسها مسؤولة عن ذلك . والجمعية لا ترضى ابداً ان تحدث هنا اشباه لحوادث (ارضروم) بما خول لدولت كمن قبل لا ترضى ابداً ان تحدث هنا اشباه لحوادث (ارضروم) بما خول لدولت كمن قبل

(يياديز) مع الامل بان هذا لا يقبله ضميركم العالي. وعلى ذلك فهى مضطرة ومعذورة في اجراء قرارها القاطع وانا لنأمل انه لا يرضى ضميركم الطاهر باستمال بوض الاساحة الموجودة في منزل دولتكم ضد الامة والفدائين منها وهؤلاء الاقوام المساكين الذين المتخفوا بالموت في يعيشون بالتأوه والأنين من منذ ثلانين سنة المظلومين الذين استخفوا بالموت في سبيل حريتهم وعزموا على استمال السلاح . فنرجوا الرغبة منكم في تشريف محل اقامة دولتكم مع مها نداريتكم الذين تعلموا ان يجعلوا الموت انفس رغائبهم والسلام على من اتبع الهدى .

جمعية الأتحاد والترقي الفثمانية

٩ تموز سنة ٢٢٤

فلندع هنا المشار اليه الذي ابتدأ في تلاوة هذا الخطاب برابط جأش جدير بالحيرة ولنعطف نظرة تدقيق الى الحوادث الماضية . ولنمر النظر على ما حاق بالحكومة من الوجل وما سلكته من الطريق وما عملته الجمعية من أول تاريخي الى يوم هذه الواقعة : لم تخل الصدارة ولا (بيلديز) الى اليوم الاخير من ايجاد التدابير لاستئصال وجود الجمعية ومطاردتها حين لم تر الهمة المنتظرة من والي مناستر ومشيرية الفيلق الثالث والمفتش العام وشمسي باشا .

وها نحن عارضون لانظار القراء بعض الاقسام المهمة من المخابرات البرقية التي جرت بين المابين وبين المشير عثمان باشا القائد العالي بمناستر والمفتش العام ومشير الفيلق الثالث ابراهيم باشا وقطعا من التلفر افات الرقية (الشقرة) تبودات بين مشير الفيلق الثالث ابراهيم باشا وبين قومندانيات المنطقات في (مناستر) وفي (رسنه) الى قوماندانية منطقة مناستر

ج ٧٠ حزيران سنة ٣٧٤ . ان الدناءة والهوان اللذين أوقعهما في ( رسنه )

الخائنون المذكورون لجـديرة بالاسف والنفور. ان عرض الخـدمة ببذل الحياة في سبيل حضرة ظل الله وصيانة الدين المبين الاسلامي وشرفنا ومجدنا العسكري ووقاية حقوق السلطنة المقدسة السنية والخلافةالمعظمة الاسلامية من كل شائبة لمن فرائض ا العبودية والحمية ومقتضيات الديانة والمتمنى من صداقتكم وبصير تكم العالية ان لايمه ل من نظر الدقة والحقيقة ماللمسألة من الاهمية والشأنوان تظهروا وافرالشدة والهمة في استئصال وجود المتجاسرين على الخبث واللعنة وافنامهم . سيرسل غدا طابوران علي قطارين من ( دمير حصار ) و ( وير تقوب ) لى مناستر . هذا ولا ريب إن هيئة الإمراء والضباط والافرادفي الجيش الهمايوني الذي تربطه روابط العبودية والصداقة بقائدنا الاعظم الاقدس حضرةمولانا صاحب الشوكة سيظهرمن آثار الحمية والصدق والشهامة والتدين في من هذه الظروف أكثر من كلوقت. فنوصيكم باسم الصداقة والديانة والجندية ان لاتنتظروا ورود الطوابير المتأهبة للمسير بل تتوسلوا الى التدابير العاجلة والحكيمة باتخاذالقوي الفعالة على قدر الامكان من القطعات الموجودة في داخل المنطقة وان تجعلوا خاتمة بما يستطيع بنو البشر من السرعة والقدرة لهـذه الحركات الطغيانية السافلة التي قام بها جماعة من المفسدين الملعونين بما يشين اخوانا في السلاح. ولما كان مناسبا ان يمين قوماندانا لهذه القوة المطاردة الميرلواء الحاج نظمى باشا الوجود هناك فنحن ننتظر استدعاءه وتبليغه الامر وتفهيمه الحال مع اظهار الآثار الفعلية أفندم

> مشير الفيلق الهمايوني الثالث ابراهيم

حل (الشفرة) المؤرخة بتاريخ ٢١ حزيران سنة ٣٧٤ الواردة من المقام السر عسكري



الاحتفال بقبول عصابة (قره جوه) الاسلامية

## الى قوماندانية منطقة مناستر

ج. القول آغاسى نيازي أفندي الذي أخذ كثيراً من الاساحة والجبخانة وغيرها وذهب ومعه بعض الاشخاص قول آغاسى أي طابور ومن أي بلدة هو. وكيف هي أحواله الخاصة به ومن الذين كان يخالطهم وما هو مقدار الاسلحة والجبخانة وسائر الاشياء المغصوبة. وكم عدد الذين لحق بهؤلاء من الجندية والملكية ومن هم وما هي بلدهم وما هو النتائج التي حصات من التدابير التي اتخذت للقبض عليهم؟ المطلوب الاشعار بهذه كلها حالاً وعاجلاً عند الآلة التلغرافية مع اتخاذ التدابير الواجبة من جهة وانفاذها والقبض عليهم باية حال واعلامنا بالنتيجة. وقد أبلغ الى مشيرية الفيلق الثالث مايجب.

رضا

### الى قوماندانية منطقة مناستر

وقع باليد بعض (الشفرات) التي كتبها نيازي المعون الى (پرسپه) وما أجيب به منها. فالامل ارسال مفتاح الشفرة المدة لله خابرات بين منطقتكم العالية وبين المنطقات الخاصة الينا مع بريد الغد سريماً مختوماً عليها.

المشير

فی ۲۱ حزیران سنة ۲۲۴

ابراهيم

## الى قوماندانية منطقة مناستر

يعلم من تلغراف الشفرة الواردة من نظيف باشا وكيل المشير انه فهم مما رواه الاونبائي قوماندان قردقول (لاحجة) الذي ذهب الي (رسنه) ان القول آغاسي مكث أمس الى الساعة الحادية عشرة في (لاحجة) مع معيته البالغ عددها نحو المائتي رجل وانه توجه بعدها الى السهل وانه أرسل باسم مديرية الناحية الى (رسنه) مظروفا كبيراً فيه أوراق كثيرة خطاباً للمقامات العالية وقوماندانية (رسنه) ممضاة بامضاء

القول آغاسي وبخاتمه وان معه ضابطين اسماهما صادق ويوسف وثمانية أنفار وان الملازم صادق أفندي قصد الى (رسنه) وعلى هذا فالأمل التحقيق من الملازم الموماء اليه عن السهل الذي توجه اليه نيازى الحائن أهو سهل مناستر أم السهل الكائن بين (رسنه) وبين (پرسبه) والاشعار عما اذا وصلت اليكم القوى الكافية التى بلغت طرفكم العالى في هذا الصدد بتلغراف الليلة أو لم تصل واظهار السرعة والهمة في التدابير واذا الخذت التدابير اللازمة لارسال الطابورين اللذين كتب مساء انه أوصى بترتيبهما مساء وكتب لقائد الحدود اليونانية بالاشتراك في الحركات المتقابلة من جهة (فلورينه) بالقوة التي سيمكن التحصل عليها فالمنتظر والمتمنى ابراز المكن من السمى والاخلاص في أن لا يجد المذكور ميداناً لزيادة الموجودين معه واظهار عواطفه وصرف من يد الهمة في ضبطه واستئصاله وارسال الانباء الواضحة عن الاحوال والتدابير والاعمال بلا فاصلة وساعة بساعة

مشير الفيلق الهمايوني الثالث

ابراهيم

فی ۲۱ حزیران سنة ۲۲

الى قو ماندانية منطقة مناستر

خطاب خاص وسرتى

أرسل الى صوبكم العالى الشفرات التي كتبت من (رسنه) من قبل نيازى اللئيم وصور الاجوبة عليها واحدة واحدة . واذاكان ممكنا بصرف المساعي ان تفك رموزها بواسطة ماهر في فك الشفرات فالارادة لسيدى في أن تدقق هذه هناك تدقيقاً كاملاً وان يعتنى بحلها وان يرسل محلولها الينا مريعاً . من ياوران الحضرة الشهريارية في ٢١ حزيران سنة ٢٧٤

ابراهيم

## الى قوماندانية منطقة مناستر

انه لما كان من ضمن المعلومات المستخبرة من ( پرسپه ) ان الهارب القول آغاسی نیازی كان مع الملازم عثمان وقسم من اعوانه الخائین امس فی نحو الساعة الخامسة فی الاجمة القریبة من قریبة ( یومو چان) الواقعة علی مسیرة ساعتین من ( رسنه ) و كانت احدی جهات القریبة المذكورة بحیرة فنباغكم مع كامل الاهتمام ان یعتنی بالاحاطة بتلك القریبة من الجهات المختلفة وارسال فرزات الیها وان یزل وجود اولئك الخبشاء مع اعوانهم الملاعین بمطاردتهم من كل جهة وان لا یترك سبیل الی فرارهم من جهة البحیرة او اعتصامهم بحبال ( پریستر ) وان تخابروا مع نظمی باشا فی ( رسنه ) لكی لا یدع میدانا لهربهم الی تلك الجهات افندم مشیر الفیلق الهمایونی الشالث فی ۲۲ حزیران سنة ۲۲۶ المراهیم ادهم

#### الى قوماندانية منطقة مناستر

لما علم من قوماندانية (رسنه) انه فهم مما اخبر به النفران اللذان رجعا من عند نيازي الملعون واعوانه الى (رسنه) ان المخذولين المذكورين اخذوا فى الطريق المؤدية الى (اوخرى) فأنه يبلغ اليكم لزوم سوق الفرزات الواجبة لتنكيل الادنياء والمخذولين المذكورين من (اوخرى) والمواقع المجاورة لها بقيادة من يعتمد على شرفهم وصداقتهم المذكورين من (اوخرى) والمواقع المجاورة لها بقيادة من يعتمد على شرفهم وصداقتهم في ٢١ حزيران سنة ٢٠٠٤

ابراهيم ادهم

الى قوماندانية منطقة مناستر

يبلغ اليكم باهتمام ان ترسلوا الى سلانيك بغير جلبة الملازم الثاني صادق وبعض الافراد الشاهانيه الذين كانوا لحقوا بالاشرار الفارين المرتكبين الخطيئات في (رسنه)



دخول المصابات البلغارية الى البلد

و ( پرسپه ) وهذا الضابط والافراد موجودون الآن فے رسنه فاعظوه أوراق الاستحقاق بایدیهم واعلمونا بوقت سفرهم.

الاستحقاق بایدیهم واعلمونا بوقت سفرهم.

فی ۲۶ حزیران سنة ۲۲۶
ابراهیم أدهم

الى قوماندانية منطقة مناستر

لقد تمين الفريق الاول شمسي باشا قوماندان فرقة (مترويچه) بناء على ارادة ملحاء الخلافة الاقدس الاعظم لقهر أرباب الاساءة العائمين فساداً في تلك الجهات من لوث مثل نيازى اللئيم واعوانه الاشرار الملاعين وتدميرهم ولتطهير تلك الجهات من لوث وجود السالكين مسلك هذا الفكر الفسادي وقد وصل المشار اليه في ثلاثة طوابير على القطار الخاص الى سلانيك وازمع متوجها الى مناستر . فالمنتظر من حكمتكم وصداقتكم العاليتين اجراء الاحتفالات تعظيما له عند وصوله وابراز التسهيلات والمعاونات على انواعها وانفاذ كل مايأمر به بلاتأخير والحاصل صرف المساعى متحداً في حصول التوفيق الى استئصال المخذواين المعلومين وبذل الهمة والمقدرة في الاثبات في حصول التوفيق الى استئصال المخذواين المعلومين وبذل الهمة والمقدرة في الاثبات في المعلومة المتعسمة المشير

فى ٢٤ حزيران سنة ٣٢٤ الى قوماندانية منطقة مناستر

ج ٢٤ حزيران سنة ٣٧٤. ان الاسف لاستهداف شمسي باشا لتعرض كهذا كالاسف لعدم القبض على المتجاسر والايقاع به أو معرفة من هو . فهل كان المشار اليه يركب العربة ليذهب الى (رسنه) . وهل الشخص المذكور ملكي او جندي ؟ هل قبض عليه ؟ هل التعقيب له مستمر ؟ ماهو التدبير الذي اتخذ ؟ مستغنى عن البيان وجوب القبض على القاتل الذكور . فالمطلوب من صداقتكم وحكمتكم المسلم بهما

أن يعمل كل مايجب للقبض على هذا الحائن وان يهتم لآخر درجة حتى لا تقع احوال غير مرضية أخرى وان يحفظ الشرف العسكري من الخلل وان يعتني بالامن الحلي وان ترسل القوى الكافية الى نواحي ( اوخرى ) و ( رسنه ) وتصرف الهمة في تشتيت نيازي واعوانه الملعونين ومنع مفاسدهم عن الاتساع وان ترسل الاخبار تباعاً ولما كان البلوكان التابعان ( لمنرويچة ) اللذان كانا تأخرا قاما من هنا اليوم على قطار البريد وجب الاهتمام باستخدامهما كما يجب واستبقاء الامن العام مشير الفيلق الهمايوني الثالث فی ۲۶ حزیران سنة ۲۲

الى المير لواء نظمي بأشا في (رسنه) (شفره)

ان اظهار العجز في اتخاذ التدابير ضد بعض الاراذل والاسافل الذين يرتكبون ماينافي شعار الصداقة والعبودية مغاير جداً لعبوديتنا وصداقتنا الراسخة نحو ولي نعمتنا الاعظم سيدنا ومليكنا والشرف العسكري وقدسيتهوانه لما يستلزم سوء التأثير في حركات ثلاثة أو خمسة من الادنياء ويوجد الشبهة في اتخاذ التدابير والاعمال. وكما ابلغ اليكم امس انه لما لم تكن هذه الاشياء مهمة فيجب ابقاء الوظيفة التحتمة الموكولة بلافتوركما تقتضيه الصداقة والعبوديةوابرازالثبات اللائق بالشرف العسكري والمبادرة الى القبض على هؤلاء الاشخاص الاراذل الملعونين وان يعتني الى آخر درجة في عدم وقوع شيء يغاير الرضاء المقدس من حضرة ملجأ الخلافة كما ورد من المقام العالي السر عسكري بالتلغراف الرقمي جوابًا لنا فنحن نوصيكم تكرارًا ان تصرفوا الهمة مع زائد الصبر في استئصال ارباب المكاره وتدميرهم وتأييد الامن العام وضانه. المشير

فی ۲۶ حزیران سنة ۲۲

ابراهيم

## الى المشيرية الجليلة بسلانيك

في ٢٥ حزيران سنة ٢٧٤ (شفره)

المعروض ان انحراف بعض الامراء والضباط عن منهج الطاعة في هذه الائناء وفرارهم للحاق بالعصابة وواقعة أمس الفاجعة أحدثت هنا اسوأ تأثير والمنتظر جداً ان تجدد حادثاً هو اشد ابلاما ولهذا اذا لم يرجع الى تدبير عاجل بان تبعث هيئة ناصحة مؤلفة من جماعة من أولى الكامة النافذة فحسبنا كلنا ان نضطر الى الاعتراف بالعجز كما اين في التلغراف الوارد الآن من الميرلواء الحاج نظمي باشا في (رسنه) والفرمان لكم

الميرلواء عثمان هدايت

الى قوماندانية منطقة مناستر

فی ۲۶ حزیران سنة ۲۲۴ (شفره)

ان اظهار العجز والشكفي اتخاذ التدابير تلقاء البعض من الاراذل والسفل الذين يرتكبون ما ينافي شعار الصداقة والعبودية مخالف أشد المخالفة لعبوديتنا وصداقتنا الراسخة العبدية نحو ولى نعمتنا بلا منة سيدنا السلطان ولقدس الشرف العسكري ولما كانت الحركات غير اللائقة التي يقوم بها ثلاثة أو خمسة من الادنيا، ليست مهمة الى حد ان تحدث سوء التأثير في التدابير التي يجب اتخاذها وتستلزم الشك في الحركات وكان من مقتضي الصداقة والعبودية المبادرة الى ايفاء الوظيفة الموكولة المتحتمة واظهار الثبات اللائق بالشرف العسكري بالقبض على امثال هؤلاء من الاشخاص الاراذل والسفل والاعتناء الى آخر درجة بمنع وقوع امر يخالف الرضاء المقدس لحضرة ملجاء الخلافة على المنالغ المس وورد هذه المرة من المقام العالي السر عسكري جواباً لنا نوصيكم وننبه كما الملغ المس وورد هذه المرة من المقام العالي السر عسكري جواباً لنا نوصيكم وننبه كما الملغ المس وورد هذه المرة من المقام العالي السر عسكري جواباً لنا نوصيكم وننبه كما الملغ

تكراراً بتدمير ارباب الفساد بكل ثبات وان تبذلوا الهمة في تأييد الامن العام المشير المام المسير المساد بكل ثبات وان تبذلوا الهمة في تأييد الامن العام المشير المسير المسير

# الى قوماندانية مركز مناستر

ج. لقد نظرنا بعين الاستغراب انكم اوقعتم على بعض التلفرافات التي اخذناها بالاشتراك مع رفعت بك. ولما كانت ذاتكم العاليه قوماندان المنطقة فلن يجوز اشتراك سواكم في وظيفتكم. ولما كان رفعت بك عين بموجب ارادة حضرة ملجاء الخلافة السنية على (رسنه) فنوصيكم بارساله سريعا الى محل وظيفته واخبارنا بذلك.

المشير ابراهـيم

فی ۲۵ حزیرانسنة ۲۲۴

## الى قوماندانية منطقة مناستر

علمنا من التلغراف الوارد من قوماندانية (يانيه) وولايتها ان الملعون جرجيس يرتكب الموبقات في نواحي (اركرى) ويستزيد عدد شركائه في آثامه وان الانتظار شديد لورود طابور الرماة الثالث الذي خصص لتأديبه. ومعلوم انه كان تقرر في اول الأمر تخصيص طابور الرماة لتأديب الخبيث المذكور وارساله بعد استكمال عدده من (رسنه) وانه بتي هنا لك بعد الوقائع الاخيرة. غير انه لما خصص اخيراً من (سيروز) و (مترويجه) خمسة طوابير للقبض على نيازى الشرير لم يبق لزوم لدوام استخدام طابور الرماة هناك. فننتظر مع الاهتمام اشغال المواضع التي يتركها بالطوابير التي سترد واستكمال طابور الرماة الثالث كما سبق به البلاغ واخبارنا سريعا بعد ما بلغ اليه الطابور وزمان سفره.

ابراهيم

في ٢٦ حزيرانسنة ٢٦ ه



الاحتفال باستقبال العصابة البلغارية

## الى قوماندانية منطقة مناستر

ج. ٢٦ حزيران سنة ٣٢٤ نوصيكم ببذل الهمة فى القبض على الخائن الذي تخبرون بفراره من ثكنة (مسيح بك) في (دبره) وان لا تدعوا له سبيلا للحاق بالمخذولين الملمونين .

المشير ابراهـيم

في ٢٧ حزيران سنة ٢٢٤

الى المفتش العام حضرة حسين حلمي باشا انه بناء على الاخبار التي عرضت بتجرى، بعض الاهالي والعسكر على اشياء في جهدة مناستر من اعمال الروم ايلي تعين حضرة المشير عثمان فوزي باشا احد اعضاء قوميسيون التفتيش العسكري بوظيفة قوماندان غير اعتيادي في مناستر لاصلاح هذه الاحوال. فعند وصوله الى سلانيك سيلتقي بالمفتش حسين حلمي باشا ومشير الفياق الهمايوني الثالث ابراهيم باشا وسيتذاكر الكل معا وبعد القرار على ما يجب عمله ينفذ ما يقتضي من قبل حضرة الباشا المفتش اذا كان الأمر عائدا على الجهة الملكية ومن قبل حضرة الباشا المشير اذا كان يتعلق بالأمور العسكرية باجراء التدابير المؤثرة المانعة وتعرض النتيجة اذن بالشفره. وما قيل من ان مفسداً واحداً يستطاع ان يفسد جيشاً بأسره هو في حكم ضرب مثل معلوم واذ كان لازما انفاذ حكم القصص عبرةً وحفظًا لاحكام الشرع والقانون على الجاني الذي اقدم على سوء القصد الى رجل مجرب وشريف وصادق جداً مثل شمسي باشا بأتخاذ كل طريقة تؤدى الى ذلك وعدم وجود الجاني المذكور والحصول عليه يضعف نفوذ المأمورين المكلفين بهذا الامر وتزايد جرأة الاشخاص اللئام بعدم التوفيق في هذا الباب كان لا بدمن القيام بما يقتضيه ذلك والقبض بأية حال على الذكور واعوانه . أنه من الواضح وجوب

بقاء العسكر نحت النظام والطاعة لبقاء حكم الدولة العلية في الروم ايلي وكان المنع لما يحدث من القلاقل بين الاهالي انما يمكن بالقوة العسكرية فظاهر انه اذا كان بين العساكر شيء من هذا القبيل مخالف للفانون والصداقة والعبودية فالمبادرة إلى اصلاحه من قبل كل امر بمثابة فرض العين . ومعلوم ما اختير من المشاق في عهد ساكن الجنان السلطان محمود خان الجد الامجد للحضرة الشاهانية للقوانين. والنظامات العسكرية وتأسيسها وتأييد الامن العام على هذا الوجه. وبينا يدعى الأجانب عدم افادة العساكر في المطاردة وسردهم في مقام الشكاية من فقدان الامن والراحة في تلك الجمات كان وقوع مثل هذه الاحوال يصور المدعيات الخارجية الكاذبة ويفتح الباب من جديد للبيانات والشكايات وعدا هذا فانه لا يحتاج البيان كيف يجعل الدولة في موقف مشكل في حين يسمع ان الدول يفكرون في ارسال بيان يطلبون فيه استبدال العساكر براندارمة في الروم ايلي. ولا يخني ان الأجانب يوقعون التفريق بين المسلمين في كل الدنيا وكذلك يسعون الى ايقاع التفريق هنا لك ليضمنوا والعياذ بالله تعالى غرض الاحتلالُ حتى يستفيد البلغاريون فيتقد ، ون الى ادرنه بل الى اكثر منها. واذ كان كما تبين آنفاً ان اهون شيء بين العسكر يظهر كبيراً جداً وكان يرضي جناب الحق والنبي ذي الشأن حسن تلقي هذه الوصايا المحتوية للحكم الصادرة من ولي نعمتنا بلامنة حضرة صاحب الشوكة مولانا السلطان فالمنتظر العالى ومقتضى الام والفرمان الهايوني عرض حسن الخدمة واظهارها على ما تقضى به ديانة المشاراليه عثمان فوزي باشا وصداقته وجميته

الباشكاتب الشهرياري

۲۷ حزیران سنة ۲۲۴

ي كسان

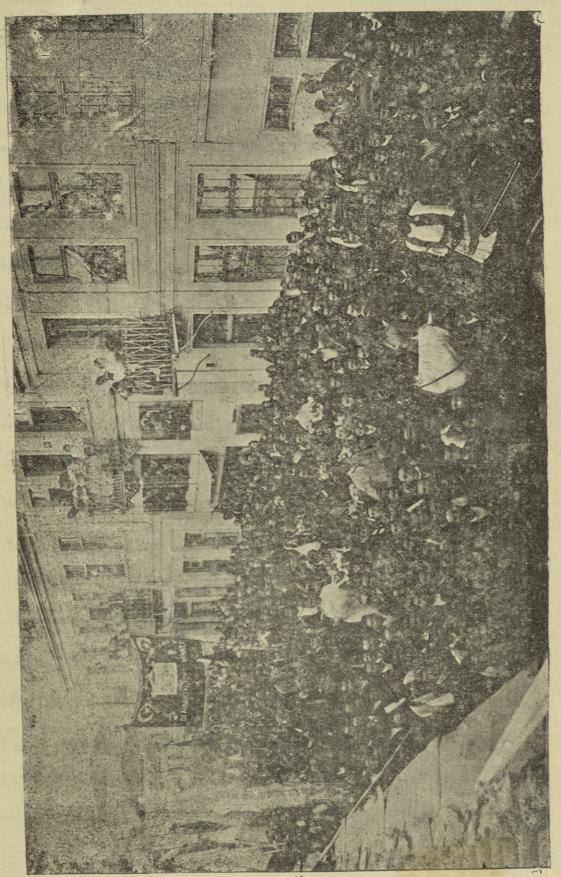

صورة الاحتفال باستقبال المصابة الرومية والرئيس ماترى

### الى الباشكاتية الجليلة

۲۷ حزیران سنة ۲۲۴ (شفره)

ج ٢٦ حزيران سينة ٣٢٤ زورض اننا بناء على الأرادة السنية قد بادركنا الى الذاكرة وامعان النظر في التدقيق في المسألة بأطرافها وان قد بذلت الهمم من قبل حضرة المشير عثمان باشا في الاسراع في التحقيقات والتحريات الجارية بحكومة مناستر من الجهة الملكية والعسكرية لاخراج قاتل الرحوم شمسي باشا وتحقيق الاماكن التي بها الضباط الذين تغيبوا واختفوا من منطقتي مناستر وسلانيك بعد نيازي واعوانه ولم يلحقوا بجمعية الاشرار ويقدموا على ارتكاب الشرفعلا والتجديد والتأكيد للنصائح التي بلغت وأكدت من قبل الباشا المشير ولا تزال تستوفي من الفريق الاول شكري باشامن ان حركاتهم هذه لما كانت من الخوف والحذر او الاستسلام بحسب البشرية للخدع وكان رضاء سيدنا وولي نعمتنا عن جيشه الهمايوني الملوكي متعاليا فيمكن لهمان يعودوا ويبرزوا الصداقة بالاسراع الى ايفاء وظائفهم المقدسة العسكرية كافي السابق وان الدأب مستمر على قدر الامكان بحسب الوسائل الحاضرة في مطاردة نيازي واعوانه و يحديد شرهم وتقليله وسوق كل ما يرد من القوات الرتبة في الاناطولي الي مناستر بحسب ورودها وان يشد في مطاردة الفارين من الضباط والاهالي بعد استكمال الوسائل اذا هم اصروا على الاستمرار في التمرد والنهب والشقاء وانه وان كان حصل التشبث في الفيلق الهمايوني بابدال الطوابير ألتي سمع او تواتر ان في ضباطها من دخل او مال الى الجمعية الفسادية وضيق على اهالي القرى وهددهم وشوقهم الى الفساد ولم يكن هذا كافياً لضمان المقصد ان تنقل الطوابير المذكورة الى المناطق السائرة وتقيم بها بحجة مطاردة الأشقياء بعد وصول رديف الأناطولي وحصول النتائج الحسنة الطبيعية وان يفرق بين افراد الاهالي والضباط الذين كانوا الى اليوم في مكان واحد

وتفاهموا حتى صارمتهم الضال والمضل وان لا يترك سبيل لمخالطتهم البعض وانه لما كان التأخر وعدم الاعتناء اللذان لا ينكران في امر الرواتب والترفيع استوجب كما يروى ويحس يأس بعض الضباط وقنوطهم وكان ترفيع هؤلاء وترقيتهم الى المنحلات في ظل العدد ل السلطاني من البديهيات ان يستوجب السرور العام والرضاء في هيئات الجيش الهمايوني العامة لزم ان ينظر فيما يجب في هذا الصدد واننا تذاكرنا ان يسترجم من العتبة العليا الملوكانية ارسال القوى الرديفة من الاناطولي بالسرعة المكنة كما هو السرق به العرض والفرمان لولي النعم

عثمان ابراهيم حسين حلمي الى عثمان هدايت باشا قوماندان المنقطة بمناستر في ٢٨ حزيران سنة ٣٢٤ (شفره)

تعين حضرة المشير عثمان فوزى باشا من اعضاء تفتيش القوميسيون العسكرى العالي بعنو ان قوماندان فوق العادة بجهة مناستر بالوظيفة المخصوصة التي هي محو الاحوال المفسدة الحاضرة واستئصال ارباب فكر الفساد والشقاء وتدميرهم وقد صمم سفره من سلانيك الى مناستر على قطار الغد . ولما كنتم ستظلمون تحت امر المشار اليه ما دامت مدة وظيفته لزم ان تظهروا كل نوع مرف المعاونة وآثار الحكمة . واني لاستجلب نظركم الى الوصايا الآتية الجديرة بالدقة . لقد فهم على ما لا يسعه الانكار انكم لم تتخذوا التدابير اللازمة في امور الضبط عركز مناستر الذي هو مركز المنطقة وبسائر مو افع المنطقة بالآثار الفعلية في الاحوال الحاضرة وبواقعة شمسي باشا المؤسفة . فاذا اظهرتم من عدم الاهتمام والاحتياط ما يدع والعياذ بالله تعالى مجالا لأن بتعرض فاذا اظهرتم من عدم الاهتمام والاحتياط ما يدع والعياذ بالله تعالى مجالا لأن بتعرض كذلك على المشار اليه فان درجة المسؤولية التي ستتولد عظيمة جدا وتكون باعتبار

العافبة وخيمة عليكم. ولهذا نوصيكم ونبلغكم باهتمام خاص باتخاذكل انواع التدابير واجراء مراسم الاحترام والاستقبال مع ترتيب التحوطات والنرصدات بآخر ما يستطاع من الدرية والبصيرة في المحطة والطرقات والدائرة العسكرية التي سيتخذها مقاما. ثم نكرر لكم الوصية بالاحتياط في ان لا يشاع سفره الى حين وصوله الى هناك وان يملن ان الطوابير التي سترسل مرسلة لسبب آخر ومحصل القول ان تكونوا متبصرين على كل حال.

ابراهيم

### الى المشيرية الجليلة بسلانيك

في ٢٨ حزيران (شفرة ومستعجلة جداً)

ج . حصل الاطلاع على أمر دولتكم السامى كله المؤرخ بتاريخ ٢٨ حزيران . فارى من الزائد انسيكون التيقظ والنحوط بل هو كائن على ما يوافق احكامه المنيفة . وكما ان المرحوم شمسي باشا وقع شهيداً بين محافظيه الذين انتخبهم هو وان الترتيبات اتخذت بحسب ما امر به فانه ثابت بالادلة ان العاجز لم يصن حياة نفسه بل كان في اكبر الوانف خطراً وبجانب المشار اليه . ولما لم يأت اى أمر وبلاغ من دولتكم عن تشريف حضرة الباشا الشير في هذا اليوم وانما اعلمنا حضرة الباشا والي مناستر به في هذه الليلة كتب في الحال الى قوماندان المركز باجرا، النرتيبات . وان تشريف المشير المشار اليه تومانداناً على مناستر دائر في الافواه هنا من منذ أيام . وبناء عليه المشير المشار اليه تومانداناً على مناستر دائر في الافواه هنا من منذ أيام . وبناء عليه فانه يسلم عند دولتكم انه لا يمكن ان تؤل وظيفة المشار اليه بغير حقيقتها في نظر الجمهة الى التي تعلم كل شيء بحقيقته واسانيده والتي ثبت بما اتت به من الوقائع في كل جهة الى اليوم ان لها شعباً في كل جهة الى اليوم ان لها شعباً في كل جهة .

ولان كانمصد ألزوم المحافظة على حياة المشار اليه المقدسة وطبيعيا ان سيتوسل

بايفاء ما يجب في ذلك من كل الوجوه فاعرض على انظار دولتكم الدقيقة انه لن يكون موافقا ان تحمل تبعة المحافظة على حياة المشار اليه بين الامراء والضباط والاهالي الذين لا يميز بين طيبهم وخبيثهم وانى لا استطيع ان اتحمل هذه التبعة أبداً وانى مع افتخاري بذل الروح في سبيل الحضرة الشاهانية لعرضة لعين تلك التهلكة واسترحم الخالتي منذ اليوم من هذا العبء الثقيل قوماندان منطقة مناستر الميرلواء

عمان هدايت

#### الى قومانداية منطقة مناستر

ج ٢٦ حزيران سنة ٢٣٤ يجب ان يحمل ما عرض من احوال اهالي مناستر المسيحية بين على سببين احدها خوفه من حركات نيازى الواقعة من التعرض لبيوتهم وثانيها يمكن ان يكون ما يشاع من عنم البلغار على اجتياز الحدود ولما كان اضطراب الاهالي ووقوعهم هكذا في الخوف والقاق مما يسبب انواع التعرض والاضرار خارجاً وكان ورد في التافراف الوارد من الباشكتابة الجايلة بالما بين الهما يونى الملوكي ازالة أسباب الاضطراب والمحافظة على السكون والعناية بمنع الاراجيف فنوصيكم بانفاذ حكم أم وفرمان حضرة ماجاء الخلافة واخبارنا بالنتيجة سريماً.

المشير ابراهيم

في ۲۸ حزيران سنة ۲۲۴

الى قوماندانية منطقة مناستر

لما كان المطلوب والملتزم العالي هو ان تجرى التعقيبات والتضييقات الشديدة ضد نيازى الهارب واعوان فساده والتنكيل بهم فالمنتظر والمأمول من غيرتكم ان تخبرونا الآن سريعاً ما ذا عمل لاستتصال المذكور واعوانه واين هم الآن.

المشير

في ٢٩ حزيرانسنة ٢٢٤

ابراهيم

## الى قوماندانية منطقة مناستر

في ٢٩ حزيران سنة ٢٢٤ حل (شفرة)

افيد من مصدر اجنبي ان الجمعية الفسادية التي بمناستر تحاول تهريب المحكوم عليهم الذين بالسجن ولان كانت هذه الانباء تحتاج التثبت الا انه لما تمين من المخابرات الجارية ان الاشرار من المحكوم عليهم الذين في حال الفرار اليوم وارباب الجرم والجنايات لحقوا بالقول آغاسي نيازي واءو انه فقد عدت هذه الاشاعة عن هذاالتشبث قريبة الاحمال وبات مو افقا للمصاحة والاحتياط اتخاذ التدابير نحو ذلك وابلغ الى ولاية مناستر الجليلة ايفاء ما يجب ولما تمين من التذكرة الواردة من مأه ورية التفتيش الجليلة ان قد حصل الاسراع في الجهة العسكرية الى اتخاذ التدابير بالاشتراك مع الولاية فنوصيكم بصرف الدقة وقصاري الغيرة في اتخاذ التدابير على ذلك النمط المشير الولاية فنوصيكم بصرف الدقة وقصاري الغيرة في اتخاذ التدابير على ذلك النمط المشير

الى قوماندانية منطقة مناستر

انه بناء على ما ثبت بالوقائع من اخذ بعض خبثاء الطينة وكافري النعمة والاشرار بصور مختلفة للاساحة والجبخانات التي بالمخازن وركونهم الى الفرار وكان من الواجب ان تكون مخازن الاساحة والجبخانات وغرف الجنود عامة مصونة عن مثل هذه السرقات والتعرضات وانه اذا لم تبذل العناية الحاصة في حسن المحافظة على الاسلحة والمهات التي بمثابة روح الجيش فنبلغكم ان التبعة الشديدة في هذا الباب تحمل على القوماندانية الى ذوى اصغر الرتب المشير

ابراهـيم

الى قوماندانية منطقة مناستر

ج ٥ تموز سنة ٣٢٤ نوصي بكل اهتمام ان تدوم مطاردة الاشقياء من كلجهة

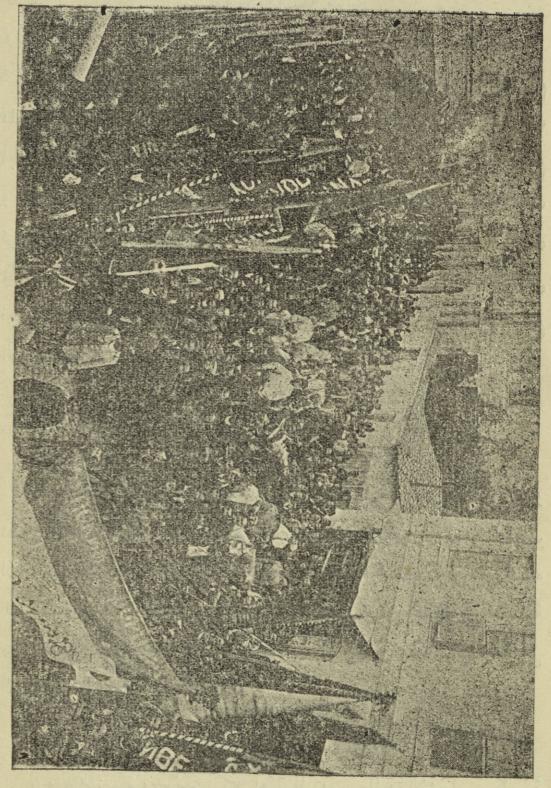

الاحتفال باستقبال المصابة الصربية

مع مزيد الشدة وان يزال وجودهم بأية حال وتستكمل الاسباب لاسترداد بنادق (ماوزر) واخبارنا بنتائج التوفيق التي سيتحصل عليها.

المشير

في ٧ تموز سنة ٤ ،٣

ابراهميم

الى قوماندانية منطقة مناستر بغير سلك من سلانيك منزل المشير

بناء على ما عرضه القوميسيون العسكرى وصدرت به الارادة السنية من لدن ماجاء الخلافة من الاعتناء الى آخر درجة بان بني الامراء والضباط وظائفهم وانه اذا كان فيهم من ضل عن الصراط المستقيم انقياداً الخوايات ارباب الفساد فهرب فيجب ان سين لهم شفقة ولي نعمتنا بلا منة ماجاء الخلافة الاقدس والباش قوماندان الاعظم وعلو مرحمته وان يبادر الغاوون الى الاستفادة من تلك الشفقة والمرحمة وان يفهموا ان لاداعي للخوف والوجل واذا كان ثمت من يقدم على ارتكاب شطط فليقبض عليهم في الحال وان يودعوا الى دواوين الحرب ليحاكموا بحسب القوانين السنية ويترتب جزاؤهم اللازم ولقد ورد التلزراف مبشراً ومبلغاً لارادة جناب ظل الله ويترتب جزاؤهم اللازم ولقد ورد التلزراف مبشراً ومبلغاً لارادة جناب ظل الله الملوكية وآمراً بايفاء مقتضاها فنوصيكم بكمال الاهتمام ان تتخذوا رضاء جناب ملجاء الخلافة في كل حال وشأن دليل الأعمال ويلزم صرف المجهود التام في اداء فريضة الصداقة والعبودية .

مشير الفيلق الهمايوني الثالث ابراهيم

فى ٣ تموز سنة ٢٢٤

الى قوماندان منطقة مناستر

تلغراف من سلانيك

بناء على الارادة السنية الصادرة من لدن الجناب الملوكي والتي بلغت الينا باشكتابة الجناب الملوكي آمرة بأن يستلم رفعت بك قوماندان فرقة (مترويچه) الذي رفعت رتبته الى المرالاي قيادة الطو ابير التي سافرت الى (رسنه) تحت امرة المرحوم شمسي باشا وان يسافر حالا فنبلفكم بالعمل بما يوافق المنطوق العالي.

مشير الفياق الهايوني الثالث ابراهيم

فی ۲۶ حزیرانسنة ۲۲

\*\*\*

كانت الحكومة المستبدة لم تقطع الامل زمناماً وظنت انها استطيع ان تقاوم نهضة الامة التي بدلت كل شيء في سبيل حريتها بالمساكر التي كانت تريد احضارها من الاناطولي بدد شمسي باشا وبعثمان باشا والباشا المفتش وابراهيم باشا وحسبت انها تطيق ان نقف امام سيل الثررة. مع ان طوابر فرقة الاناطولي التي وعد بارسالها الى شمسي بأشا وسيقت الى سلانيك ومنها الى مناستر لم تتأخر في المفاصد العالية التي رتسمي لها الجمعية . فاقبلت باسلحتها نقصد الجمعية والملة . فاقسموا بالوحدانية الربانية ان تستعمل اسلحتها ضرر الخائنين فقط واعلنت عصيانها للاوام الخائنة من الحكومة وامنت الجمعية وهددت (يلديز). فافهم (يلديز) بلاغها الجوابي هـذا على أمرها الصادر بالاسراع الى مطاردة العصابات انه لم يبق امكان للمنازعة. واحسن من كان مثل والي مناستر صاحب حمية ورأي من اكابر الحكومة قبول مقصد الجمعية وتلقيه واجتهد في منح الامة حريتها التي تايق بها . والتلغرافات التي ارسلتها الجمعية والولاية طاردت كالشهب (يلذيز) تحس طالع الملة واضطرت الحكومة المستبدة ايضاً ان تصدق الحرية التي اعلنت بذلك قسراً. وقد ذكر بعض التلفر افات التي ارسلتها الجمعية والوالي محت هذا.

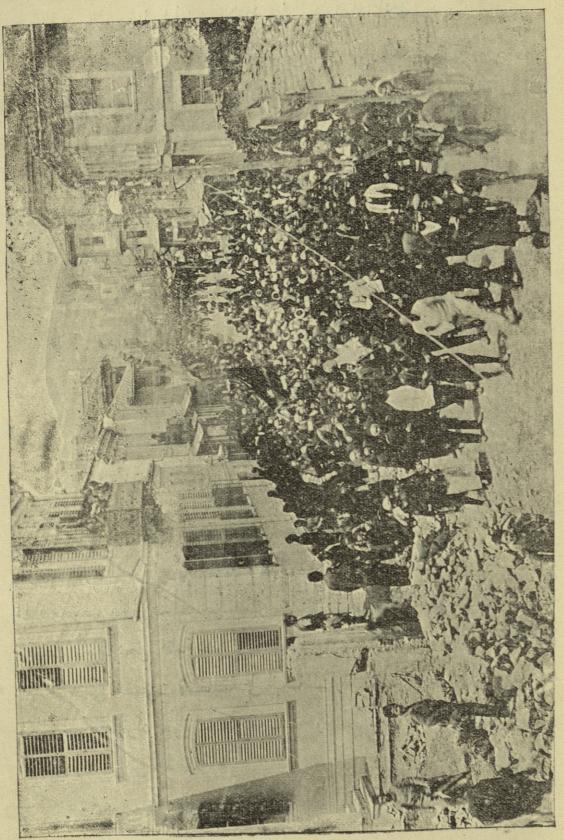

من الاحتفالات باعلان الحرية في ٢٠ تموز سنة ١٢٠ عناسة

## الى الحضور الاقدس لحضرة ملجاء الحلافة

نسترجم المساعدة بانفاذ القانون الاسامي الذي منح واحسن الى التبعة والرعية بالارادات السنية المتقررة وصدور الارادة السنية بما يجب في ذلك وقاية لصداقننا وعبوديتنا من الحلل ونعرض انه اذا لم يصدر الفرمان الهايوني بافتتاح مجلس المبعوثان الى يوم الاحد بديهي ان يحدث احوال تخالف الرضاء الشهرياري وارت المأمورين الملكيين والوجوه والامراء والضباط العسكريين والافراد الشاهانية والعلماء والمشايخ والحاصل المنتسبين الى الاديان المختلفة كباراً وصفاراً الموجودين بداخل ولاية مناستر بلا استثناء تعمدوا بواحدانية الاله واصحوا. يحت الميثاق العام.

جمعية الانحاد والترقي العثمانية

فی ۹ تموز سنة ۲۲۴

م كز مناستر

# الى الحضور الملوكي الاقدس الى حضور ملحاء الصدارة

ان توة مؤلفة من محـو الالني مسلح من الاهالي وأفراد العساكر الشاهانية يقودها القول آغاسي أيوب أفندي والقول آغاني نيازي افندي جاءت مناستر هذه الليلة وحوصر منزل هذا العاجز وبعض الآخرين من الامراء وفي الساعة السادسة ونصف أحاط بمحل اقامة حضرة الباشا المشير نمانمائة رجل ولموا اسلحة القطعة العسكرية التي خصصت للمحافظة على الباشا المشار اليه ولقد أخذوا الباشا وذهبوا به ولحق بهم كافة افراد القوة العسكرية بمناستر وثلاثة آلاف وخمسائة رجل مرن الوالي الاهالي وقد عرض هذا للعلم به Je is ١٠ تموز سنة ٢٢٤

ان هذا الوالى الحر الذي اظهر الحقيقة بهذا التلغراف وقد جد واجتهد قبل ذلك بل من يوم وفاة شمسى باشا ان يخبر المفتش العام و (يلديز) والصدارة بجد المسألة وتدس الجمعية ولكنه لم يفاح في ان يفهم احداً مرامه كما يتبين من تلغرافه (متقدم الذكر) بتاريخ ه تموز سنة ٤٣٣ ويمكن كذلك ان يستشهد بتلغرافة هذا في مقام البرهان القاطع على حمية المشار اليه ووافر دهائه.

\*\*\*

الى المفتش العام

المعروض انه بالنظر الى الجواب السامى الذي ارسل تلغرافاً الى الصدارة العظمى وقدمت صورته مع البريد الى حضوركم الآصنى يؤخذ انى لم استطع ان اعرض وافهم حقائق الاحوال المعلومة جيداً لدى ذاتكم السامية وانى يأساً واحترازاً من العهدة المادية والمعنوية التى تتولد من الفجائع المتحقق حدوثها مضطر الى الاستعفاء وانى عرضت المسألة كذلك الى جانب الصدارة العظمى والفرمان...

٧ تموزسنة ٢٢٤

الوالي \*\*\*

فلم ادركت (يلديز) وسائر العناصر المستبدة من الوالي انها لا تستطيع ان تقف امام رغبة الامة العالية اجتهدت ان تجمع بين البطرير كيات واليو نانيين وتحدث غائلة . فارسلت (منيرا) سمير اللعنة الى اثينا و نال التوفيق في ايقاع الاروام في الريب نحو الجمعية بعد حسن ظنهم بها ولكن الجمعية ازالت هذه الاميال الفسادية بهذا البيان الذي بلنته الى جماعة الاروام .

صورة البيان الذي ارسل الى الرئيس الروحاني لجماعة الروم وللجمعية الرومية: تعلمون وجود جمعية كانت سرية والآن صارت علنية جداً اسمها (جمعية الاتحاد

والترقى العثمانية ). أسست لتجتهد في إن يتمتع بالحرية والمساواة وينال السعادة والسلامة جميع الوطنيين الذين يعيشون في الأقطار العثمانية بلا تفريق جنس ومذهب. ان غرض هذه الجمعية هو استرداد القانون الاساسي الذي اعلن في سنة ١٢٩٢ وينشر كل سنة في (السالنامات) ومنح الامة حقوق حريتها. وقد ظهرت لان تجعل نهاية للخطيئات التي منها دعاوي الجنس والمذهب الناشئة من بذور الفساد التي تزرعها هذه الحكومة الظالمة بحيلها ودسائسها بين ابناء وطننا وللدماء التي هريقت من اجل ذلك ولكي نشترك كلنا اخوانا في سلامة الوطن وسعادة الأمة وبهذا المقصد العلوى نرجوكم أن لا يترك مجال به دهذا من قبل مواطنينا الاروام الى سفك الدماء. فان كان المقصد الاصلى لرفاقنا الاروام هو استحصال الحرية والمساواة حتيقة ونيل السعادة فهم يجتهدون معنا عن طيب نفس لحصول هذا القصد من غير أن يروا حاجة الى نصحنا ايام كما اظهر رفاقنا البلغاريون رغبتهم في مشاركتنا بمقصدنا العلوى بالآثار الفعلية والنيات الخالصة . نرجوا ايضاً من رفاقنا الاروام أنهم اذا لم يتحدوا معنا ان يظهروا بهذه النية الخالصة حيادهم وان يتوقوا التعرض للملل السائرة كما في السابق واهراق الدماء. ويجب أن يعلم جيداً أن اخواننا الاروام بأنحرافهم عن مقصدمقدس وعلوي كهذا وخدمتهم لفكر (الالينيزم) وخياله يسلكون طريقاً نتيجته خطرة ويدوسون سلامة اخوانهم في الاناطولي الذين يبلغ عددهم أضعافهم المضاعفة. وبناء عليه نرجوا ان يرجعوا عن هذا الطريق المضل وان يجتهدوا متحدين في مقصد مقدس واحد وان لايظهروا النفرة للعناصر الاخرى وان يبقواعلى الحياد. ان الذاكرات الخفية في هذا الصدد بين ( يلديز ) والبطريركية تستوجب مضر الملة الرومية ومحوها اكثر من فائدتها وانا لنخلص الوصاة لاخوانا الاروام بان لا يغتروا عمل هذه المصايد التي اعتاد قصر (يلديز) على اتخاذهامن منذكان. ونرجوا ان تكف عصابات الاروام

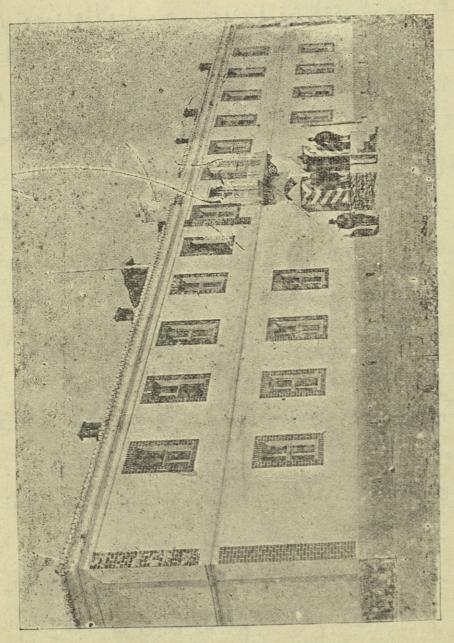

الثكنة المسكرية في (رسنة)

عن اهراق الدماء بخطاء الجنس والمذهب متجولة يمنة ويسرة وان تنفرق اذا امكن لها ذلك أو تبقى على الاقل على حيادها الآن وتعمد الى السكوت. ولاسيما انالانريد لها ان تأخذ معها بعض السوقة ومن لافيمة لهم من المسلمين وتحضهم على ارتكاب الجنايات الوحشية . نعم ان هؤلاء المسلمين السفل ليسوا بالطبع منتسبين الى جمعيتنا .

ولكن وجود هؤلاء يستوجب البرودة وربما يؤدي الى سفك الدماء بين جمعيتنا والعناصر الاخرى. وبناء على هذا فلا بد لنا من العُور عليهـم وقتلهم اذا هم لم يتفرقوا عن العصابات الرومية . وبناء عليه فاصدروا أنهم أيضا الأواس القاطعة الى عصاباتكم بان تطرد وتبعد عنها هؤلاء ولا سيما الأربعة مسلمين الأشقياء الذين هم من قرية (نوقضي) التابعة لقضاء (فيلورينه). كي لا تسفك بينا الدماء من أجل أربعة من السفل خبثاء الطينة كهؤلاء فنبدد عن مقصدنا المقدس وهو الاتحاد والحرية وان لا نفتح ميدانا لحدوث وقائع مفجعة أدمت فوآد عالم الانسانيــة والتمدين وأورثهما الملال. ثم نرجوا من اخواننا الأروام عامة باسم التمدين والانسانية والوطنية ان لايدعوا الجاية الوحشية التي وقعت في (الميارجه) تمكرر وان يجازوا فاعليها أشد الجزاء. على فرض العكس تعرض ان النفاق الذي سيظهر والدماء التي ستهراق ستكون تبعتها عائدة اليهم وانهم سيكون محكوماً عليهم من عالم التمدين ومحكمة الانسانية . نرجو! اعلان هذه الحقيقة وبيانها لأبناء وطننا الأروام عامة وندعوا اخوانسا الأروام بكل اخلاص ومحبة ان يشتركوا في مقصدنا الأساسي الذي هو استرداد القانون الأساسي والادارة الدستورية ونيل الحرية والمساواة . ويجب ان لايرتاب ان الله تعالى خالقنا جميعنا يحسن توفيقه الى من يجتهدون باسم الانسانية والتمدين.

في ٩ تموز سنة ٢٢٤ الاربعاء

ان الدسائس الابليسية التي استعماتها (يلديز) والواعيد الملعونة التي بذلتها لتستعمل الأروام ضد الجمعية والالفاظ السافلة التي حقرت بها الامة واذلتها تتبين من الجواب الوارد على التلغراف سالف العرض الذي ارسله الرأي المجسم وتمثال الحمية

## والى مناستر في ٥ تموز سنة ١٣٢٤ (\*)

\*\*\*

## الى ولاية مناستر

ج ٥ تموز ٣٢٤. يفهم من بيان سعة الانفاق وسريانه . ان هذه المفاسد ليست شيئًا جديدًا بل انها رتبت وعقبت من زمان مديد ونشرت في الاطراف. بناء عليه ان الاسباب الحاملة على عدم استخبار التشبيثات الواقعة في حينها والاخبار بها وعدم المبادرة الى اتخاذ التدابير العاجلة المؤثرة لمنعما الى الآن كما هو من وظائف الحكومة المحلية لجديرة بالاستيضاح. ولما كان مستبعداً أن يتصور افراد الاهالي بعض المطالب السياسية كان من البديهي ان المطالب الواقعة مبنية على التعليم والتشويق ووجب يحري المشوقين والحركين الاصلين وكشفهم . على أن الجهة الجديرة بالدقة والحرية بالاهتمام ان يستفيد الاجانب المترقبون للفرصة من هذه القلائل ويأتوا بما هو مضر جــداً بالفوائد الاساسية في الدولة والمملكة. ولما كانت النتائج الوخيمة لذلك مستغنية عن البيان فيبلغ اليكم بكمال الاهتمام لزوم التفهيم بصورة حكيمة هذه المحاذير المهمة والعواقب الوخيمة بواسطة ارباب الكامة النافذة الذين هم اولو عقل واذعان وصداقة وانخياذ سائر التداير التي تجب وان لا يغتر المنتسبون افي العسكرية وافراد الاهالي بالمفاسد والتحريضات واستحصال الندامة والاستسلام ممن لم يفتكروا في العاقبة بسبب جهابهم واشتركوا اشتراك العهاء مع اهل الفساد واستكمال الاسباب في الفبض بأية حال في

<sup>\*</sup> أي لا أوال متأمناً على الالفاظ التحتيرية التي استعمالها في البيان الذي كنت ارسلنه أولا الى حفرة حفظي بانا الذي يغبطه أقراه بالخدم الحسنة الجديرة بالثناء التي خدم بها الامة وقد تحتق اخيراً أن ما أشيع من أتفاق المنار المثار اليه مع مدير ﴿ رسنه ﴾ على أعداي مغاير للحقيقة والمنحقق أن هذه الاشاعة رتبت لوقاية مدير ﴿ رسنه ﴾ مما أنهمه به شمسي باشا من أنه كان ظهيراً في وقد استرضيت كليهما أخيراً بالاعتذار اليهما .



كتب الرشدي الذي يستر ناؤه في (رسنه). (كان هذا المكتب شرع في انشائه بالاعانة التي جمتها أنا قبل اعلان الحرية)

ظرف مدة قليلة على المتمردين والمفسدين وأرسال الانباء الكاملة الواضحة تباعاً بمايقع من الاعمال وما تتحصل من النتائج.

الصدر الاعظم

\*\*\*

ان هذا التاغراف الذي اضطر حفظي باشا الى الاستقالة وان كان بامضاء فريد باشا الا انه ولا شك سود في المابين. ومن ثم يرى ان الانقلاب العثماني الكبير ضمن بقيام اعلان حرية الملة ، بقيام الملة عامة ، و نالت الملة الحرية والقانون الاساسي بهمة الجمعية وان اركان الاستبداد ما عدا والي مناستر اظهر وا الغيرة والشدة الى آخر درجة الى ان صرفوا ما بقي من قوتهم لادامة حكومة (يلديز). فلنحل على الهيئة القادرة التي ستكتب تاريخ الانقلاب عما كمة المؤثرات والمسببات العامة التي ضمنت انهاء الانقلاب بالصاح والسلام اللذي حيرا العالم في انتظام وسرعة. ولنرجع نحن الى عثمان باشا المستغل بمطالعة الكتاب الذي أو دع اليه من قبل الجمعية. ما انتهى عثمان باشا من قراءة الكتاب الا تفضل بأن قال:

- حسن ولكنكم اخطأتم الفهم . فلأغير ثياب نومي ثم البعكم . فصاح احد افراد الجمعية وكان يطوف بالفسحة قائلاً :
  - لا تدعوه وحدة لكي لا ينتحر .

فلم يستطع احد ان يمارض هذا التنبيه . وانقاد المشار اليه ايضاً . فاضطر الى تغيير ثيابه امامنا واخذ يتبعنا بلا فتور . فنزلنا السلالم رويداً رويداً . ولما انتهينا الى باب الطريق قال :

- لا تنسوا اني احد القواد واعدوا جوادين لي ولياوري.
  - لا تفكروا في أمريا حضرة الباشاكل شيء حاضر.

وفي الحقيقة لم يقع التقصير في اختيار شي، من لوازم المبيت والاستراحة. وقد اركب المشار اليه على جواد ابيض اعد لركوبه. ان عثمان باشا على شدته في أس قيادة الجنود واستبداده ولا سيما في ميادين الحرب للطيف المحاضرة جداً. ويروى انه يحب المهازحة . وقد تعجب من الجؤذر الذي لم يبرح امام صفو فنا الى ان وصانا غرفة نومه قال:

- كل شي، في نظامه . وترتيبكم كامل لا اجد ما اقول فيه . الا انى لا افهم المراد بهذا الجؤذر.

\_ يا حضرة الباشا، ان الحدمة لغرض الجمعية العلوى الموافق لرضاء البارى تعالى تعده حتى الحيوانات شرفاً. وهاك نرى هذا الجؤذر وهو من الحيوانات الوحشية يتقدمنا كانه دليل لنا. هـذا ميل طبيعي . لم ينقد الى تشويق ولا ترغيب وقادنا الى منزلكم الآصفي .

\_ این وجدتم هذا ؟

لما كنا آتين لاخذ دولتكم التقينا بخمسة أو ستة من الزاندارمة. وكان هؤلاء يحملون معهم امراً من الجمعية ليكونوا معنا. فهم الذين احضر الجؤذر. وقد سخر الجمعية هذا الجؤذر بسهولة لما صادفهم وهم يقصدون اللحاق بنا. وهذا الحيوان المحبوب جذب الى ملاطفة الزاندارمة اولئك الافراد آخر من دخلوا جمعيتنا وتقدمهم حتى لحق بنا. فهو لا يفارقنا أبداً.

وبهذه المحاضرة اللطيفة واصلنا المسير. وكان طأبور (رسنه) الملى متهيأ للقيام. فجعلنا رجالنا على نظام السفر وقصدنا الى (قشرانى). وبقى ايوب افدى بطابور (اوخرى) الملي في مناستر على ما اص به.

الى ( قشر انى ) كانت طلقات المدافع في مناستر بالاحتفالات الفائقة أعلنت الحرية فطفق

جميع العناصر مسلمة وغير مسلمة كل يستحل حقوقه ويقبل الاخاء والمساواة على ابهج منوال. فنزل معي عُمَانباشا ضيفًا على فرهاد آغا. وبعد ان تندينا هنا لك عاودنا المسير ودخلنا ( رسنه ) في نحو الساعة الحادية عشرة . فخرج الى استقبالنا في ( رسنه ) المستخدمون من عدكريين وملكيين والعناصر المختلفة وكافة صنوف الاهالي واجلوا الباشا اجلالا عظيا. ولما كان منزل رضا اغا احد اشراف (رسنه) خصص لاقامة الباشا المشير ذهبنا اليه. وفي هذا المساء كان الافراد الذين هم اول الخارجين معى من (رسنه) مبتهجين جداً . كان الكل فرحين اذياً وبون الى بيوتهم واهلهم واولادهم فكانت السعادة والمسرة تتعاقبان. وكان في صباح ١١ تموز سنة ٣٢٤ عيد الامة الكبير في (رسنه). الناس كلهم فرحون باشون وقورون مبتهجون يتراكضون ويضحكون ويتفكهون. وكانت الاسرة تبرق فرحاً وابتهاجاً. لقد اصبح كل امرى، حراً مختاراً. وقد انتشر التلغراف الوارد من قبل الجمعية الى الاربع جهات بسرعة برقية . وجاء فيه ان الحرية اعلنت بمناستر في ١٠ تموز باحتفال شائق فيم وفي مساء ذلك اليوم ١٠-١١ تموز كان يروى ان الذات الشاهانية قبات القانون الاساسي وامرت بتطبيق احكامه. وفي ١١ تموز سنة ٣٢٤ يوم الجمعه . الفرح فرح عام وقومي والناس كابهم في بهجة ونشاط. في ذلك اليوم كان الترك والالبانيون والباغار والصرب والفلاخ وبالجملة المسلم وغير السلم من سكان الملكة كلم ا في حبور وسرور . ان لواء الحرية المغطى بمنسوجه اللطيف على حفرة الماضي كانت تموجاته المبشرة باستقبال زاه تخطف الإبصار وتنشط القلوب. وكان افراد العناصر المختلفة الذين أسسوا الاخاء والموالاة تحت رايات الظفر المنقوشة عليها الكامات المبجلة وهي ، القانون الاساسي، الدستور، الحرية ، الساواة ، الاخاء العدالة يخطبون الخطب (\*) في تقديس شأن هذا اليوم وولائه وترن في الآفاق المحاضرات

<sup>\*</sup> قد آن لدوائرنا البلدية ان تكون مستمدة لمثل هذه الاحتمات كا جرت به العادة في الممالك المتمدنة

الجدوتشاكي الاخوان والصيحات المرددة: ليحي: الجيش، لتحي جمعية الاتحاد والترق، لتحي الامة، ليحي الوطن في كل نفس اتحي الحرية والمساواة والدالة والأخاء وفي مساء هذا اليوم الذي انقضى في طرب وهيام عظيمين كان الزحام عظيما في داخل القصبة وخارجها من الجموع المتزاحمة الآتية من قرى الأطراف . وكان هذا الزحام العاطف نظره الى جهة واحدة فقط ينتظر قدوم جرجيس بذاهب الصبر . فلما قاربت الساعة الواحدة اخذ جرجيس وآدم بك يتقدمان في نحو الثلاثين رجلا من معيهما بوقار و باش رابط من الممر الذي فتحه هذا الجمع الشريف العظيم . فاخذت أنا ورفاقي نصافح القادمين ونهني ونهني بعضنا ونسعد بعضنا وهذه الليلة التي مرت في المذاكرة من الجل قبول التجاء العصابات البلغارية والصربية والرومية وفي المخابرات اضطرتني الى قضائها على افدامي بين مظاهرات واحتفالات دامت الى الصباح .

١٧ تموزيوم السبت بلاكان التلغراف الآتى من الجمعية صباحاً آمراً بترك من يكني من عساكر طابور (رسنه) اللي للمحافظة على المشير عثمان باشا وتسريح الباقي واخذ المائتي رجل المنتسبين الى أصل العصابة والذهاب الى مناستر مع جرجيس بك خرجنا من (رسنه) بين احتفالات القادمين من الاهالي ومظاهر اتهم وفي الطريق جعلنا نتحادث مع جرجيس بك وآدم بك وآبوستول وميخالاكي وسائر الرؤساء مارين من طريق (كوريجه) الى مناستر مجتازين من بين زحام الفروبين وفي الساعة الثامنة وصانا الى منتزه (خانلراوكي) في قرية (دوله جك) وكان اجتمع هنا لك زحام كانه ينبيء عن الحشر كأن مناستر بأسرها هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها خمسين الف نسمة جاءت لاستقبالنا . وكانت جميع العناصر المختلفة وافراد الامة كلهم متحدين قابا ووجهة . فبات يرى ان كلة عظيمة من الناس متحدين صوتاً ونغمة تسير هنالك وكانت سيالة الحرية اثرت تأثيراً معجزاً من فيض الاتحاد في هذه الكتلة المعظمة .

وصلنا في الساعة الثامنة الى منتزه (خانلراوكي) في (دوله جك) وكان الطريق من (رسنه) الى مناستر مزدهماً بالقرويين المتوافدين من كل حدب. وكان الزحام هنا لا يدع مجالاً للسير ولا للتنفس. نخترق هذه الجموع التي تجذبنا بتأثير ساحر لطيف الى صدر ترحابها وصفائها. فكنا نقل الخطى بجهد. فينأنا أعضاء الجمعية المحترمون واشراف المملكة المكره ونوجماعتها المختلفة ورؤساؤها الروحانية وعانقونا. فاستمرت احتفالات الاستقبال بتب لا يطاق الى (خانلر اوكي ) الى منتزه القياوي حيث كانت عصابة مناستر التي استقبات بثل ذلك الاحتفال قبلنا بساعة . فاستطعت ان اجتمع بالجهد الجهيد في هذا الزحام بمن سبق لهم ان خلصوني وظاهروني ثم تلاقينا من رجال عصابة مناستر بكل من عمال الفضل صلاح الدين بك قاعمقام اركان الحرب ومثال الحمية حسن طوطون بك بيكباشي اركان الحرب وصديق القديم اليوزباشي مجد الدين افندى اليانيه لي والملازم محمد على افندي السلانيكلي فافضى كل منا الى أصحابه بحديثه. وكان الزحام انتظم شكله حالا باشارة صغيرة من البوليس والثراندارمة فتحت ممرا لمصابات مناستر و ( رسنه ) وجرجيس. فجملت اشاهد وانا في حيرة كسائر الناس هذا التأثير المعجز الذي احدثته في القلوب الحرية التي هي سيال العدالة. فلم يكن في الامكان الجلوس والاستراحة هنا. وهذه الكتلة المتجانسة البشرية بلا تفريق جنس ومذهب يريدكل فرد منها ان يرى الجنود الملية ويقبلهم. والناس المحتشدون يحت الألوف من الرايات التي آياتها الحرية يحملون على كواهلهم وايديهـم الفدائيين ويكرمونهم ويجلونهم بصيحاتهم ليحي الضباط ليحي الجيش ولايدعون سبيلا لاستراحة العصابات ولا لمسيرها. فاستطاعت العصابات بمد الجرد الجربد ان تفتح لها ممرا بين تلك الجموع التي كانت تضبط بشق الانفس. فكانت هيئة الجمعية المحترمة تتبع في سيرها طوابير رديف الاناطولي التي تتبع الموسيقي والعصابات تتبع الجميع متواصلة.

فعلنا نمشى من (خانلراوكي) الى شارع اللوكاندة في طريق محفوفة بالاشجار بتعب شديد. فمن لم يجدوا مواضع في الطريق صعدوا على دكك القهاوي وكراسيها وعلى الارصفة والسلالم ومن كان اعقل منهم سبقهم الى المنازل فاختار محلا في البالكونات والشبابيك من قبل. كان الناس كلهم يتفرجون علينا ويحتفلون بالحرية وسعد الامة. فكان هذا الجمع السعيد الباسم المزدان بمن يحملون الوف الرايات بأيديهم تتموج فيها والاغصان والباقات ، المزينة صدوره بالشارات الحمر والبيض والوردات يستلين اصاب القلوب واقل الضمائر حساً. واشبه هذا الجمع شكلا كله عواطف.

من يعلم كم فاسد ملة في هذا اليوم بين ذلك الجميع الشائق تأثر تأثراً صادقاً ولعن نفسه اذ كان خادماً الاستبداد. فوتف الجمع امام الحكومة. وجرى الاحتفال بالاستقبال وتليت الادعية والخطب. (\*) اما انا فقد ظلات حير ان بالتأثير اللاهوتي المنبعث في فيض الحرية واتبع الجمع في طرب لطيف واحادث رفاقي. وبعد نصف ساعة اخذنا نتقدم في موكب حافل بدل وجهته الى شارع اللوكانده (هو الآن شارع ١٠ تموز سنة ١٣٧٤) وجعلنا نمشي رويداً رويداً نشق جمعا مستشعراً عين تلك الحبة والحرارة الى ميدان الشكنة. وهنالك استقبلنا أركان القطع العسكرية وأمراؤها وضباطها استقبالا باهراً. وقد شنفنا الآذان باننام شجية وخطب مؤثرة ومطربة.

من سلانيك اليحي الوطن · لتحي الملة · لتحي الحرية الهنؤك يا أخي · ليحي الوطن · لتحي الملة ، لتحي الحرية في ١٢ تموز سنة ٢٢٤

Libor !

<sup>(</sup>حاشية) تتابعت التلفرافات الوفا من انصار الحربة في الممالك المتمدنة بالمالم وفي الممالك العثمانية لتوفيقها الملى الذي اعجب به أهل مناستركما اعجب به العالم بأسره تهنئة لنا على هذا النجاح • وقد أخذت تلغرافاً من انور بك ألناي كان سبب فوزي ورفعتي بدلالته الارشادية • وقيمة هذا التلغراف عندى كقيمة العالم كله • ولهذا انقله هنا محرفه :

بقيود الاحتفال بحاجتنا الى الراحة والطعام، فتفرقوا فرقاً فرقاً وأتوا بضباط المصابات جميعاً الى الاوتيل رووايال وبالافراد الى (خانلراوكي) امام الخانات. وقد اثبت أهالى مناستر بهذه الضيافة وما يتبعها من لوازم الانس والطرب انهم متحلون باعظم صفات الرقة والانسانية. وبعد ذلك بأيام توافدت واحدة بعد واحدة العصابة المسلمة من (قرچوه) والعصابة البلغارية من (رسنه) والعصابة الرومية من (مناروه) وقوبلوا بمثل ذلك الاحتفال. ولما أصرت ان اكون في عداد الهيئة التي تعينت من قبل الجمعية لاستقبال هذه العصابات اضطررت الى القاء الخطب التي ما تعودت عليها أبداً بين ذلك الزحام المائل ليوم الحشر. ولما قيد أحد الرفاق الخطبة التي خطبتها يوم وفود العصابة البلذارية فانا اذكرها هنا:

يا أبناء وطني .

ارى اضطرارا الى ان اجمل البيان لعدم التوفيق والنجاح في الثورات من نحو الثاني عشرة سنة أولا بالا ناطولي وفي الست سنوات الاخرى بالروم ابلي . ان ثورة مواطنينا الأرمن في الأناطولي ضد حكومتنا المستدة لما لم تكن شاملة سائر عناصر الوطن بل خاصة بالأرمن فقط وثورة مواطنينا البلغاريين اخيراً بالروم ايلي كانت منحصرة في العنصر البلغاري وكان قيام البلغاريين هذا استوجب خروج العناصر الأخرى بسبب المنافرات المذهبية الدسائس الخارجية حتى الفوا عصابات وبدأ وافي بعض الجنايات بسبب المنافرات المذهبية وكانت هذه التشبثات الاختلافية الموجبة للنفاق وهبت للحكومة فرصة لتستعمل العناصر المتنافره بعضها ضد البعض ورغماً عن از دياد المداخلات الاجنبية لم تفد فائدة في الوالة الفتور والسفالة كما تحقق ذلك عند ذوي العقول السليمة. فنظروا في طريقة لتوحيد المالين الذين يظن أنهم جاهلون جدا ومتوحشون مع انسحاقهم بظلم الحكومة اكثر من المسلمين الذين يظن أنهم جاهلون جدا ومتوحشون مع انسحاقهم بظلم الحكومة اكثر من

غيره تحت الاتحاد وأن يدعوا بعد ذلك جمعيات الاتحاد لسائر عناصر المملكة الى الاتحاد العام. ومع أن هذا الاتحاد المعقول شرع فيه من زمان قليل يكاد لا يصدق به الا ان المشروع لما كان مستنداً على المعقولات تخيرنا كل تفدية واستخففنا بكل تهاكة واتما تشبثنا استناداً على عناية الباري وحده. ولما كان تشبثنا هذا صميمياً وخااصاً وكان الله معيننا وظهرنا اثمر النجاح في زمن قليل ودخات العناصر المخالفة الوطنية بالمملكة تحت هذا الاتحاد اضطرت اذن الحكومة المستبدة التي كانت تستفيد من اختلافات العناصر جنساً ومذهباً الى ان تحنى الرأس امام هذا الاتحاد العام الذي بدا في عظمة اكبر منها بدرجات واعلنت القانون الاساسي الضامن للحرية العامة. اذن ، يا أبنا، وطني ، ثبت بنجاحنا لذي لم ير مثله في العالم كله الخالص من كل دم وشائبة ان الاتحاد الخاص مضر والاتحاد العام مفيد . فلنقدس اتحادنا الذي اكسبنا حريتنا بدعائنا قائلين والاتحاد العام مفيد . فلنقدس اتحادنا الذي اكسبنا حريتنا بدعائنا قائلين (لا احرمنا الله الاتحاد) .

ليحيّ الاتحاد . ليحي الوطن . لتحي الحرية .



## -0€ ääle >>-

بعد اعلان الحرية انعطفت الانظار الى أعضاء الجمعية الذين أزاح عنهم الغطاء نسيم الانقلاب. نعم ان الاعضاء المبجلين الذين أتوا بأهم مؤثرات الانقلاب في مناستر التي هي مطلع أول نير للحقيقة ومركز انتشار الحرية. وكان استولى على الضمائر العامة شغف وولع بكشف هذه الاسرار. وكان يريد الناس كلهم ان يعرفوا رؤساء الجمعية واصحاب القدح المعلى في هذا الظفر. وكانوا يتعبون سدى . ان هذا الوجود اللطيف الذي لا رئيس له كان يحكمه شخص الجمعية المعنوي يعني آراؤها العامة. وكان هذا ثابتًا لدي . على اني لم استطع انأمنع نفسي من اتباع هذا الشغف العام الذي سرى في الجميع. فنلت انا أيضاً نصيبي من الشوق الشديد. وكنت أنا كسائر من قام بأهم الحدم في الامر لا أعرف الى ذلك الوقت من هم المأمورون في هيئة ادارة الولاية. وكنت كسائر أعضاء الجمعية اقدس الاوام التي آخذها من المركز بطاعة مطلقة وانفذها بحروفها. ولهذا كنت اود من صميم الفؤاد اناري من كتبوا البيانات التي ذكرت بعض صورها في خواطري ومن وقعوا على المقررات المهمة في الجمعية والاوام المقدسة واعدوا الوقائع والحوادث المؤثرة ، لاهنئهم واقدسهم. وكنت كسائر الناس بحثت عن هؤلاء الآمرين المبجلين بين من امروا لاستقبال العصابات والضيوف ومن ترأسوا الضيافات ومن بذلوا جهدهم في ابراز حميتهم بخطبهم في من دحم الناس فتعبت سدى. فلم اتمكن من رؤية الابطال والفدائيين الحقيقيين. فجمل هذا الشوق يهيج فوآدى يوماً بعد يوم. وقد ظل الرجال المحترمون الذين تشكلت منهم هيئة الادارة بلا صوت ولا جلبة مستترين تحت سـتار الاحتجاب والاعتكاف يجتهدون كاكانوا يجتهدون من قبل. فلم يشبِّرك احد منهم علنا في هذه السرور اللي بل بقوا مشتغلين بوظائفهم . فكنت اشير الى كل من رأيت من ذوي القدر الى ادلائي واحداً بعد واحد قائلا بلهف :

\_ اليس حضرة البك من هيئة الادارة ؟

فيقول من يجيبني:

. 76\_

\_ وهذا؟

- ولا هذا

\_ وذاك الافندى ؟

\_ أبدأ

وفي ذات يوم لم يبق في احتمال . فقلت ليو زباشي السواري ذي النون افندي الدبره لي (\*) الذي كان مكافاً بوظيفة الدليل العمومي في هيئة ادارة الولاية :

عنيزي ، انقاد نصف أعضاء الجمعية الى سيل الوقائع فارتمي الى ميدان الظهور . ولا أجد معنى لاختفاء الاعضاء المحترمين من هيئة الادارة . سيا أريد ان اعرف الآمرين على الذين حبوني شأناً وشرفاً بهذا القدر . نعم قدموني اليهم فاني مدين طم بعرض التعظيم والشكر . فان ذلك أمل خاص بي يجب ايفاؤه سريماً . بل وظيفة شريفة غالية . قال :

على العين والرأس. ان الذين تريدون رؤيتهم ليسوا ممن تجهلونهم وانكم ولا شك تعرفون قوماندان آلاي الفرسان الرابع عشر القاعمقام صادق بك والمترجم فخرى بك، ويوزباشي الطوبجية حبيب بك، وملازم الطوبجية ضيا بك، ومعلم الرحم

<sup>\*</sup> ان زاشي السواري ذا الذون افندى هو في اعتقادى صاحب الاخلاق السكاملة بين اهـل السكامال وذو شبات مكين وقلب مشحون مجواهر الحميه وفكر قوى كبنيته • وهو ضابط جدير بالتقديس تعهد باصب الوظائف واكبرها اشكالا في بداية تأسس الجمية بمناستر ونجح في ايفائها بأعظم ماكن •ن حسن الدية والقدرة •

في المكتب الاعدادى الملازم ابراهيم شاكر افندي ، وبيكباشي اركان الحرب رمزي بك الذي ذهب من مدة الى طابوره ، وبيكباشي اركان الحرب وهيب افندى الذي يواظب بصفة خصوصية . قلت :

- نعم. اعرف الصادقين رمزى بك ووهيب بك وغرى بك الذي كل واحد منهم مجسم من الاخلاق والحمية ولي نحوهم احترام مخصوص ولكني ماكنت أدرى ان لهم وظيفة في هذا الامر.

فاسترسل صادق بك في كلامه وقال:

\_ ان صادق بك وحيد بين الوحيدين . هو صاحب السيف والقلم . وهو الكاتب لأهم البيانات والأوام والمصور لأهم التدابير. أن الأعضاء المبجلين في هيئة الادارة الذين عاشرتهم مدة طويلة يجتهدون بالآراء الصائبة الصادرة من آثار كرامات البك الموما، اليه . ان هذا الرجل المحترم شخصه جداً عند الهيئة المركزية في مناستر قد سخر الافكار العامة بكمال درايته وبأخلاقه . وكان يجذب الحسيات العمومية دانماً الى نقطة واحدة ويسوقها الى اخلاص لا يطالب بمكافأة . أما حبيب بك و فخري بك وضيا بك والمصور ابراهيم شاكر افندي فلم يتأخروا عن الامتثال لصادق بك المتواضع الذي كان فى زمان الاضطراب تمثالا مجسما للشجاعة وكان كالاسد المتهيج. هؤلاء الأربعة كانوا يضعون تواقيعهم على مقررات مهمة هي جرأة بين الجرآت واذا بدا لهم اقل احجام في سبيل الانفاذ بادروا الى المخاطرة في ذلك بانفسهم . يومقدوم شمسي باشا استولى على جميعنا اضطراب وخشية. لانا امعنا النظر في مقدار جهل الباشا واستبداده وظلمه وتمرده ولا سيماكونه محاطاً بجماعة من الألبانيين في زى الجنود لا يعرفون شيئاً ويفدون الباشا بأرواحهم وبقينا في وجل من احتمال ظهور حرب داخلية. فاعملنا الفكر في الف تدبير لمحو وجوده ورأينا في انفاذه الف عائق. فاصر صادق بكوضيا بك وحبيب بك على لزوم

ازالة هذا الوجود السام في أثناء تأدية وظيفته. ولكي لا تضيع الفرصة بالمناقشة والمذاكرة عرضوا أنفسهم وفي دقيقة الاضطراب وضع كل منهم يداً على القرآن عظيم الشأن ويداً على مسدسه واحكموا الميثاق الواقع بهذه الدرجة من الجد.

قبل هذا القرارالبطي باتفاق الآراء لما غلى دم الحمية أشد الغليان وبلغ الجد والحرارة البشرية مرتبة الكهال وشرع في معاملة الانتخاب لهيئة الادارة الجديدة لانفاذ هذا القرار . وهذا القرار المدهش أثر في أعضاء الجمعية تأثيراً سريعاً كتأثير الكهرباء . فبرز الى ميدان الحمية الملازم . . . افندي وحده . وقال انى مستعد لهذا الفداء . فقبل بالسرور من هذا الضابط المشهود له بثبات الطبع والحمية والمعرفة ما عرضه من الفداء الممثل احسن تمثيل واعلاه للشجاعة المدنية . هؤلاء ، يا عزيزي ، هم الذين يقومون بوظائفهم في هيئة ادارتنا . وهم مشغولون جداً . فلا يجدون وقتاً اللاكل ولا للنوم . ولقد ظلوا كغرباء عن هذا السرور العام والفرح الملي . لان الوظيفة أهم واقدس . ولهذا لا يراهم أحد ولا يدعون أحداً ان يراهم . ولكنكم ما دمتم ترغبون كثيراً . هلموا اذهب بكم أحد ولا يدعون أحداً ان يراهم . ولكنكم ما دمتم ترغبون كثيراً . هلموا اذهب بكم الى الدائرة التي يشتغلون فيها اليوم بإيفاء وظائفهم في منزل صادق بك .

\_ اشكركم . فلنبادر سريعاً .

واخذنا نمشى ونتحادث. فادام البحث في تمكن صادق بك من العلوم الدينية والفلسفية والفنون العسكرية والادبيات واطنب في وصف دهائه وعشقه للحق والحقيقة وهيامه بها ومكارم أخلاقه وثبات طبعه واتساع قدرته وفرط توكله وفرط شجاعته وكمال تواضعه. وقص على كيف خدم اعضاء الجمعية في حال وهنها لما انتسب اليهم اهل بيته وما اظهرته من الاخلاص بنته العذراء وزوجته المحترمة. وجعل يعد على امثالاً كثيرة من هذا الاخلاص. فوصل المحل المقصود قبل ان يتم كلامه. وطرقنا الباب. فادخلونا الى حضور الهيئة المحترمة في الغرفة المظلمالتي يجتمعون فيها. فقبلت يد المشار

اليه ولحيته.

ثم صافحنا الاعضاء الآخرين. والحق يقال ان هؤلاء الاعضاء المحترمين الذين كل منهم مثال مشخص من المعرفة والاخلاق استقبلونا احسن استقبال وبالغوا في اظهار التواضع والتفاني ولم يدعوا سبيلا لتقرير حسياتي. وادعوا ان شرف التوفيق راجع الى والى كال شخص الجعية المعنوي. فخرجنا من هناك. وسالت عن هيئة ادارة القضاء. قال.

\_ اطلبوا القول آغاسي عوني بك . فانه صديقكم الصميمي . و هو مأمور الى هيئة الادارة . أنا مشغول فاسمحوا لي وهو يدلكم الى ما تريدون .

ففارة بي ذو النون افندي وبحث عن عوني بك فوجدته. وكنت اعرف من قبل البك الموه أليه والملازم ضيا افندي هذين الرفية بن اللذين قررا ان ينتهي الأمر بأخذ عثمان باشا من بيته. وبدلالته زرت الرجال المحنكين الذين اداروا المعاملات المهمة من هيئة الادارة ومن مركز الولاية. فقدم الي عوني بك كلا من بها بك أحد الاشراف ورفيقي في المكتب رفيقي القديم اليوزباشي خليل بك من رجال الزاندارمة وابراهيم افندي الاجزاجي. فابنت لهم جميعا شكري لحسن خدمتهم وتعضيده.

الله الله الله الله ال هؤلاء الابطال الجد والمخلصين الحق والمبجلين يسعون كلهم وراء أمل واحد . كلهم يربى فكراً واحداً . يجتنبون الاحتفال بهم والمظاهرة لهم والثناء عليهم . لا يفكرون في شيء سوى ان يجتثوا القوى الاستبدادية المنهزمة من أصولها فيجتهدون اجتهاداً متواصلاً . فهم يجتهدون ثم يجتهدون دوماً بهذا الأمل الخالص ويعملون بجد ونشاط . فكان اكبر آماني ان أرى سلانيك التي هي الرأس لجسم الجمعية اللطيف واشهد اعضاءها الذين وهبوا الجمعية الشرف والاجلال . فدعوني كما تقتضيه وداعهم مع كل رؤساء العصابات وضباطها وأفرادها . فاظهروا لنا في ضيافتهم اجمل

آثار المعاشرة الاجتماعية واكبرها اخلاصاً. وجذبونا الى قلوبهم. فقدموا لنامير آلاى الطوبجية حسن رضابك، وقائمقام اركان الحرب فائق بك، ويكباشية اركان الحرب فتحي بك وحقي بك والمحامي رفيق بك وطلعت بك. كل ذلك بدلالة انور بك وفتحي بك. ولم اتشرف بقائممقام اركان الحرب جمال بك ورحمي بك اذ لم يكونا في سلانيك وارسلا بوظينة مهمة الى عاصمة السلطنة. وقد تقابلت أيضاً بأول مظهر للشجاعة الملازم . . . افندى . وعرفت كثيراً من الرجال ذوى القدر نادري مظهر للشجاعة الملازم . . . افندى . وعرفت كثيراً من الرجال ذوى القدر نادري الامثال . وكان يمكن مشاهدة هؤلاء الرجال الراسخين في أماكن أشغالهم رغماً عن المحيط المنقاد الى الفرح الملى المستديم المطرب . وكانت هذه النواحي الحبوبة التي رايتها متخلية عن كافة آثار النشاط والتوفيق غارقة في افكار عميقة ومزينة باشارات تدل على مساع مجهدة . فهم كانوا بجهدون باعتدال دم وسكون عظيم .

ان مراكز هيئات الادارة على اختلافها في جميدنا التي كانت تدير الحركات بحكمة ودها، في هذا الانقلاب الذي ترك العالم في حيرة ممتلئة كلها بلا استثناء بمثل هؤلا، من المتصفين بالاوصاف العالية من اولى الشرف . وكم في مراكز الجمعية غير هؤلا، الرجال المحترمين الذين حسر عنهم النقاب في مناستر وسلانيك من أولى الذكاء والدها، قاموا بتأثيرات مهمة ليضمنوا حصول هذا الانقلاب العظيم . وانى لاعد من لوازم التقدير ان اجمل الشكر هنا الى كثير من المخلصين ممن لا يسع حجم خواطرى افراد الشكر لكل منهم على حدته . اولئك الابرار من اهالي (اسكوب) الذين افراد الشكر لكل منهم على حدته . اولئك الابرار من اهالي (اسكوب) الذين المستطاعوا ان يدخلوا حت لواء الحرية اهالي البانيا الشمالية المشتهرة بميلها الى المابين والمعروفة بمحبتها للثورة والجمعية الالبانية الجنوبية التي لم تدع لجمعية (طوسقا) شأناً يذكر ومن ابرزوا الحزم من هيئات الادارات في كوريجه وسيروز وجعلوا (ماليسيه يذكر ومن ابرزوا الحزم من هيئات الادارات في كوريجه وسيروز وجعلوا (ماليسيه سي ) ملجأ للعصابة اذا دعت الحاجة ونجحوا في ازالة وجود متصرف (دبره) الذي

كان ال الاذن بعرف ما يقرب من الالف ليرة لعرقلة مساعينا وجعلوا حداً لدسائسه و تزويراته . كذلك يجب ان اذكر حسن قبول الفلاخيين والبلغار والصرب والاروام لهذا الانقلاب الذي بدأ من المراكز العمومية في الجمعية واسطر حسياتهم العالية الوطنية بيراع الثناء . ويجب ان اذكر تلك الحسيات التي جمعت العصابات الصربية والبلغارية والرومية والفلاخية ووحدت بينهم بعد ان كانوا يقتلون بعضهم حيث تقابلوا تسكيناً لحرارات اختلافاتهم الجنسية وتركتهم يبادرون الى الاحتشاد بحتراية الاتحاد التي نشرها الاتراك الذين كانوا يها جمونهم وان اصبح هذا الانقلاب عيلهم واتحادهم مع الاتراك وقد جاء بلا دمولا لطخة . واذا لزم تعداد المؤثر ات التي أدت الى حصول هذا الانقلاب بذير ما يلوث رونقه ما آل اليه الأمن من الاتحاد والاتفاق بين الأرمن والاتراك ما ظهرت آناره للعيان بد تلك المذابح منذ نهى عشرة سنة واجد من الانصاف ان اخص بالذكر تلك الصفات العالية واعتذر الى القراء الكرام لخروجي عن الصدد في ذكر المنظر الشياء التي تخرج عن الموضوع في خواطري هذه الحاوية لصحيفة من تاريخ الانقلاب الكبير وهنا اختم الكلام .



## ٥٥ خاتة المعرب ١٥٠

تمنيت لوكان بين اللغة التركية واللغة العربية من الحجانسة ما بين الارادة والتأليف فاعرب هذا الكتاب الجليل تعريباً بليق بقدره . ولكن جرى القلم عاثراً وتضاءل الفكر في اجادة البيان وما ادعي الاأمانة النقل وما اسأل القراء الاالستر على زلاتى فان لم اكن وحيداً في اثرى فاني وحيد في عجزى وفي الكتاب من الحقائق والحكم التي منبعها فكر (نيازي الكبير) بطل الحرية والانقلاب ما يرفع شأنه وبعلي قيمته إن شاء الله





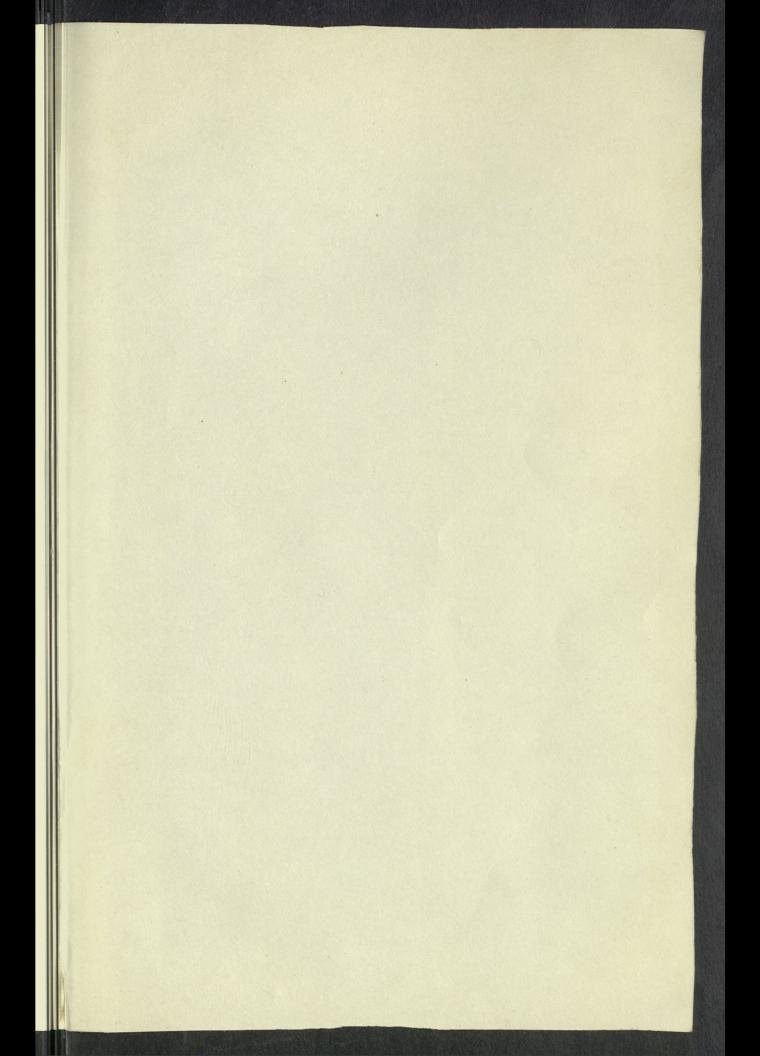

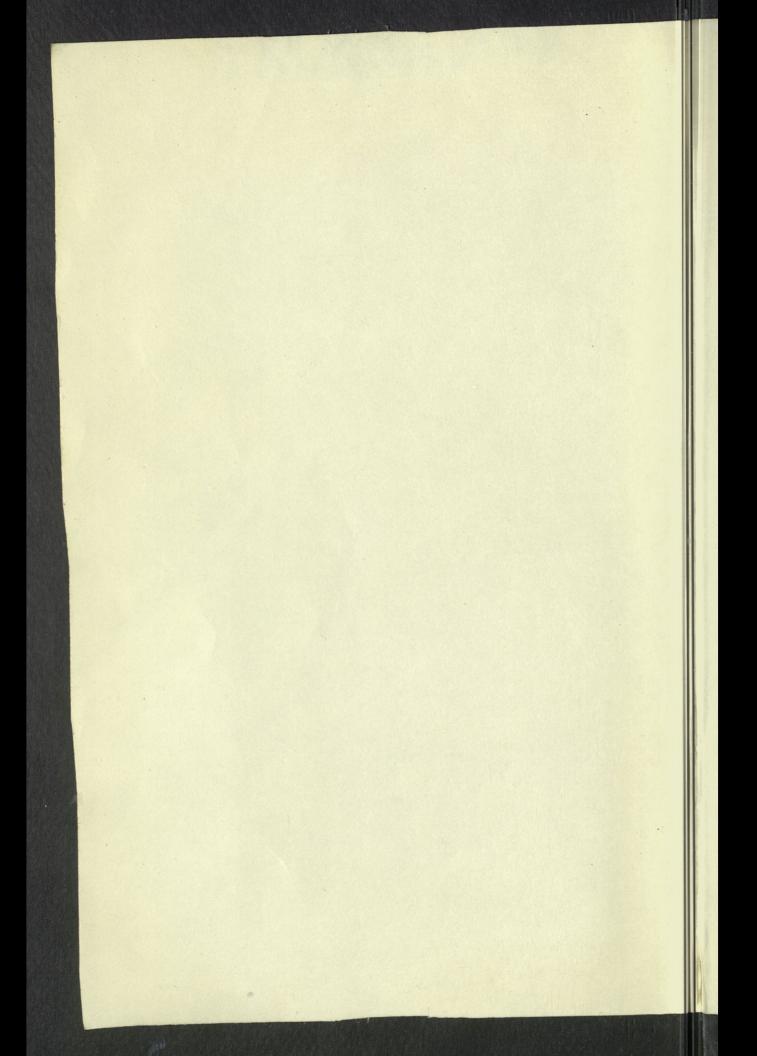



956:N73kA (c.1 956:N73kA (c.1 956:N73kA (c.1 ) يكن ،ولى الدين خواطر نيازي او صفحة من تاريخ الان علام المستخدم المستخدم

956 N73kA

